nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# الاخطار والكوارث الطبيعية

الحدث والمواجهة

معالجة جغرافية

الدكتور

محمد إبراهيم أرباب

أستاذ الجغرافيا المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود (فرع أبها) الدكتور

محمد صيري محسوب

أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م

6 (1.15 P. p. 1.35)

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

٩٤ شارع عباس العقاد . مدينة نصر . القاهرة ت : ٢٧٥٢٧٦، فاكس: ٢٧٥٢٧٥

الأخطار والكوارث الطبيعية: الحمدث والمواجهة: معالجة جغرافية/ محمد صبرى محسوب، محمد إبراهيم أرباب. \_

القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٨.

۲۲۸ ص: إيض؛ ۲۲سم.

ببليوجرافية: ص ٢٢٣ ـ ٢٢٨.

تدمك: ۲ \_ ۱۱۱۲ \_ ۱۰ \_ ۹۷۷ .

۱ \_ الكوارث.
 ٢ \_ التأمين ضد الكوارث.
 أ \_ محمد إبراهيم أرباب، مؤلف مشارك.
 ب \_ العنوان.

أميرة للطباعة عابدين - ت: ٣٩١٥٨١٧

## ڛؚٛؠٚٳڛۜٳڶڿٵڸۻٳ

#### المقدمة:

يسعدنا أن نقدم لقارىء العربية كتابا منهجيا عن الأخطار والكوارث الطبيعية والتى تشكل بالإضافة لمسألة التزايد السكانى والانفجار الحضرى وقضية المياه؛ أهم التحديات التى تواجه الإنسان فى هذا القرن وسيحمل همومها معه فى القرن الواحد والعشرين.

ولاشك أن فترة التسعينيات من هذا القرن قد شهدت ميلاد علم جديد يحمل عنوان كتابنا هذا، وأنه غدا راسخا، فله مؤتمراته الدولية والإقليمية ودورياته العلمية، ونظرياته ونماذجه ومفاهيمه ومصطلحاته، وبدأ الاهتمام به يتضح في أقسام الجغرافيا وعلوم الأرض والعلوم الاجتماعية الأخرى إلى جانب علم السياسة. وبقى أن تتبنى مؤسساتنا العلمية والتربوية التقصى العلمي للأخطار التي تتعرض لها بيئاتنا الطبيعية والاجتماعية لتكون قادرة على التنبوء أو على أقل تقدير التقليل بقدر الإمكان من خسائر الأحداث المفاجئة أو المشكلات طويلة الأمد التي قد تتحول إلى كوارث مفجعة، ومن ثم تملك القدرة الفاعلة على التخطيط.

وهناك ثمة أبعاد جمديدة في التخطيط الإقليمي والحضرى والاقتصادي والاجتماعي منها تأمل خارطة الأرض وتحديد خطوط المخاطر ومواضعها وذلك قبل توزيع الاستخدامات، ومنها تصميم الإنشاءات بأنواعها المختلفة بأسلوب جديد يتلاءم مع مركب الخصائص الجيوفيزيقية للمنطقة مجال التخطيط. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ قد أثيرت قبل أمد إلا أن ازدياد حدة الكوارث تجعل لها أهمية متزايدة في الوقت الحاضر وبالتالي لا يمكن للتخطيط أن يسير في دروبه السليمة إلا إذا واكب مسيرته وجود رأى عام مؤثر وضاغط نابع من حيضارة تعرف جيدا وتستوعب خصائص بيئتها.

يتكون الكتاب من سبعة فصول: يتناول الأول منها الكوارث الطبيعية في الفكر البعغرافي الحديث حتى وقتنا الحاضر أما الفصل الثاني فكان محاولة لشرح المفاهيم الأساسية الخاصة بالكوارث الطبيعية، ويتناول الفصل الثالث بالمتحليل الأخطار والكوارث الجيولوجية من زلازل وبراكين وأساليب التعامل البشري معها، وخصص الفصل الرابع للأخطار والكوارث الجوية والمائية من عواصف وسيول وفيضانات وجفاف وجليد، أما الفصل الخامس فيتناول الأخطار والكوارث الجيومور فولوجية المرتبطة بسطح الأرض من تدهور خصائص التربة والتصحر والانهيارات الأرضية والهبوط السطحي للأرض وتدهور وإفساد البيئة الساحلية.

وتناول الفصل السادس الأخطار والكوارث البيولوجية، ولما كان هذا المجال يذخر بالأنماط والتفاصيل فقد اقتصرت المعالجة على دراسة نصاذج وأمثلة متمثلة في حرائق الغابات ونباتات المراعي والجراد ومرض الإيدز. ويتناول الفصل السابع والأخير الأخطار والكوارث التكنولوجية وهو في الحقيقة مجرد إطار نظرى لمشكلة ذلك النوع من الأخطار والنجهود العالمية التي بذلت وتبذل في محاولات استنفار التوجهات والعلوم والمؤسسات لمواجهة الأخطار التكنوطبيعية المرتقبة في القرن القادم، ومنها في الأساس مشكلة الاحتباس الحراري وتفتت مكونات الأوزون والتلوث الهوائي.

وقد قام المؤلف الأول بكتابة الفصول من الثاني حتى الخامس، وقام المؤلف الثانى بكتابة الفصلين الأول والسابع. أما الفصل السادس فقد قام المؤلفان بكتابته مشاركة بينهما.

وقد حرص المؤلفان على تزويد الكتاب بعدد من الجداول والخرائط والرسوم والصور الفوتوغرافية فى إطار يخدم القضية ولا يخل بالحجم، راجين من المولى الثواب وفى ارتقاب النقد البناء بصدر رحب.

ويقدم المؤلفان الشكر والعرفان لكل من قدم يد المساعدة في إنجاز هذا الكتاب بهذه الصورة، ويخصان بالشكر الأخ والصديق والزميل العنزيز الأستاذ الدكتور عبدالحميد أحمد كليو الذي شارك بفكره وتشجيعه المستمر في إظهار هذا العمل العلمي.

والله ولى التوفيق

المؤلفان

## فهرس الكتاب

| المقدمة:                                                      | ٣            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>الفصل الأول:</b> الكوارث الطبيعية في الفكر الجغرافي الحديث | 11:          |
| <b>الفصل الثّاني:</b> مفاهيم أساسية خاصة بالكوارث الطبيعية    | ۲۹.          |
| <b>الفصل الثالث:</b> الأخطار والكوارث الجيولوچية              | ٤٩٠          |
| أولا: الأخطار والكوارث المرتبطة بالزلازل                      | 01           |
| - ثانيا: الأخطار والكوارث المرتبطة بالبراكين                  | ٦٣           |
| ثالثا: الإنسان والأخطار الجيولوجية                            | ٧٦ É         |
| <b>لفصل الرابع:</b> الأخطار والكوارث الجوية والمائية          | ۸۳           |
| أولا: العواصف وأخطارها والكوارث الناجمة عنها                  | ۸٥           |
| ثانيا: أخطار السيول والفيضانات وما يرتبط بها من أخطار وكوارث  | 9 8          |
| ثالثا: الجفاف وما يرتبط به من أخطار                           | ۸ ۰ ۸        |
| رابعا: الأخطار المرتبطة بالجليد                               | 117          |
| <b>الفصل الخامس:</b> الأخطار وسطح الأرض (الجيومورفولوجية)     | 1 7 1        |
| ۾ أولا: نحت التربة وتدهور خصائصها                             | 174          |
| ثانيا: التصحر                                                 | 144          |
| ثالثا: الانهيارات الأرضية                                     | 184          |
| رابعا: الهيوط الأرضى                                          | 107          |
| خامسا: الأخطار المرتبطة بالسواحل                              | 771          |
| ا <b>لغصل السادس:</b> الأخطار البيولوجية                      | 179          |
| أولا: حرائق الغابات والمراعي                                  | ۲۸۲          |
| ثانيا: أخطار الجراد ومواجهتها                                 | ١٨٨          |
| ثالثا: الأوبئة                                                | 190          |
| <b>الفصل السابع:</b> الأخطار والكوارث التكنولوجية             | ( - <b>\</b> |
| الخاتمة                                                       | 119          |

## فهرس الأشكال

|       | شكل(١) الموارد الطبيعية وحدود الـتحمل البشـرى لقدر الأحداث الطبيـعية    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹    | (الأخطار ـ السيول والفيضانات ـ الثلوج والبرد).                          |
|       | شكل(٢) نموذج البيئة ـ الموارد ـ الكوارث والاستجابة الشرية في مدرسة      |
| ۲.    | الايكولوجيا البشرية .                                                   |
| 77    | شكل(٣) نموذج الهامشية تبعا للمدرسة الراديكالية وتأثير الكوارث وأسبابها. |
| ٥٥    | شكل(٤) الزلازل والبراكين في العالم.                                     |
| ٥٨    | شكل(٥) الأخطار المتعلقة بالتسونامي على سواحل هاواي.                     |
| 77    | شكل(٦) النطاقات الزلزالية الرئيسية في مصر.                              |
| ٦٥    | شكل(٧) أنواع الطفوح البركانية .                                         |
| ۸r    | <b>شكل(</b> ٨) أثر انفجار بركان نيفادل روز فى نوفمبر ١٩٨٥ .             |
| ۷٥    | <b>شکل(۹)</b> طفح برکان سانت هیلانه فی ۸ مایو ۱۹۸۰                      |
| ٢٨    | شکل (۱۰) قطاع تصویری فی إعصار مداری مداری                               |
| 1 - 9 | شكل(١١) أنسب الأماكن لإقامة المنشآت بالقرب من المجرى المائى             |
| ١١٠   | شكل(۱۲) استخدام الأرض بجوار مجرى نهرى.                                  |
| ۱۳۳   | شكل(١٣) معدلات نحت التربة في العالم                                     |
| ١٣٥   | شكل(١٤) توزيع التصحر في قارات العالم.                                   |
| ١٣٩   | شكل(١٥) أخطار بيئية في قارة أفريقيا.                                    |
| 127   | شكل(١٦) حالات التصحر في البلاد العربية                                  |
|       | شكل(١٧) أحد الجروف السبحرية التي تتسعرض للتقويض السفلي والانزلاق        |
| 127   | الصخرى.                                                                 |
| 101   | شكل(١٨) هبوط أرضى حول مدينة نيجاتا غربي جزيرة هنشو باليابان.            |
| ٠٢١   | <b>شكل(١٩)</b> أثر سحب السوائل على تماسك الرواسب.                       |
| 170   | شكل(٢٠) سواحل الدلتا المصرية التي تتعرض للتآكل بعد بناء السد العالي.    |
| 179   | <b>شکل(۲۱)</b> تنابع انهیار حائط بحری خشبی.                             |

| ۱۷.   | شكل(٢٢) مشروع تكسية منطقة الشاطئ شرقى بوغاز أشتوم الجميل.           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۱   | شكل(٢٣) عمليات تغذية الشاطئ بالرمال للحفاظ على البلاج.              |
| ۱۷۲   | شكل(٢٤) إطار مرجاني بساحل حليج العقبة :                             |
| 178   | شكل(٢٥) مضيق جوبال وجزره وشعابه المرجانية.                          |
| ۱۷٥   | شكل(٢٦) الشعاب والأطر المرجانية أمام ساحل سفاجة.                    |
| ۱۷۷   | شكل(٢٧) توزيع بقعة النفط في الخليج العربي.                          |
| ١٧٨ . | <b>شكل(</b> ٢٨) مصادر تلوث مياه البحر الساحلية.                     |
| ۱۸٤   | شكل(٢٩) أنواع الحرائق البيئية                                       |
| ۱۹.   | شكل(٣٠) منطقة انتشار الجراد الصحراوي.                               |
| 191   | شكل(٣١) التكاثر الشتوى للجراد نوفمبر ـ ديسمبر.                      |
| 191   | شكل(٣٢) مناطق التكاثر الصيفى للجراد يوليو ـ أكتوبر.                 |
| Y · Y | شكل(٣٣) نتائج ارتفاع حرارة العالم درجة مئوية واحدة.                 |
|       | شكل(٣٤) المناطق الـتي ستتعـرض للمخاطر خـلال المائة عام المـقبلة إذا |
| 7 - 9 | أصبح العالم أكثر دفئا.                                              |
|       | شكل (٣٥) سحب الدخان كما رصدتها الأقمار الصناعية في منطقة الخليج     |
| 317   | العربي.                                                             |

·
.

## فهرس الصور الفوتوغرافية

| ٧٢    | ١ _ (أ) تدفق اللافا المحترقة (النارية) عبر الطريق السريع بجزيرة هاواي                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤    | (ب) برکان سانت هیلانه أثناء اندفاعه عام ۱۹۸۰                                         |
| ۹.    | ٢ ـ آثار دمار الهريكين على المباني في فلوريدا عام ١٩٦٠.                              |
| ٩٨    | ٣ ـ شدة انحدار السفوح الجبلية على طريق وادى ضلع.                                     |
| 41    | ٤ ـ (أ) تدمير أحد الجسور بوادى ضلع في أعقاب سيل فبراير١٩٨٢.                          |
| 99    | (ب) أثر السيول في تدمير وتقويض الطرق الصحراوية .                                     |
| 99    | ٥ ـ طريق رجال المع ـ أبها وشدة الانحدار في منطقة عقبة الصماء.                        |
| ١١٠ إ | ٦ ـ سد وادى بيشه بالمملكة العربية السعودية.                                          |
| 111   | ٧ ـ التشققات الطينية بأرض زراعية تعرضت للجفاف.                                       |
| 177   | ٨ ـ (أ) تفكك التربة وتخور الأرض بسبب تدفق السيول.                                    |
|       | (ب) حفــر المصارف لــتقليل نــسبة المــلوحة في التــربة بالمنــاطق التي              |
| 177   | تتعرض أراضيها الزراعية للتملح بواحات الإحساء                                         |
| ۱۳۰   | ٩ ــ تدريج أحد السفوح وزراعته بمرتفعات عسير .                                        |
| ۱۳۰   | ١٠ ـ تهديد الرمال المتحركة للأراضى الزراعية بالواحات البحرية.                        |
| 187   | ۱۱ ـ أحد جوانب وادى ضلع.                                                             |
| ·     | ١٢ ـ شدة الإنحدار والتعرج بطريق ـ أبها ـ رجَال المع في مسطقة عقبة                    |
| 187   | الصماء .                                                                             |
| 187   | (١٣ أ ) ـ الانهيار الأرضى في منطقة الباحة.                                           |
| 101   | (١٣ ب) ـ تثبيت السفوح بمرتفعات عسمير أعلى أحد الأنفاق الجبلية بطريق الباحة ـ الطائف. |
| 100   | ١٤ ـ تعرض المباني والأراضي للتشقق بسبب التجوية الملحية في جيزان.                     |
| 171   | ١٥ ـ تدمير البلاجات والشاليهات المتاخمة للبحر في منطقة بلطيم.                        |
|       | ١٦ ـ تعرض أحد الجروف البحرية للانهسيار الأرضى بسبب النحت الموجى                      |
| ۱۷٠   | والتقويض السفلي .                                                                    |
| 171   | ١٧ ـ انهيار وسقوط صخرى بأحد الجروف البحرية بجزر فرسان.                               |
| 114   | <ul> <li>١٨ ـ مدى شراهة الجراد فى التهام النباتات الزراعية.</li> </ul>               |

## فهرس الجداول

| ١ ـ انماط المجتمعات المرحلية في إدارة الموارد والكوارث.                             | 77          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٢ ـ ضحايـًا الكوارث الطبيـعية حسب نـوع الكارثة في قارات العـالم خلال                |             |
| الفترة من ١٩٤٧ _ ١٩٨٠ .                                                             | ۲۳          |
| ٣ ـ تصنيف الأخطار الطبيعية لبيرتون.                                                 | ٤٤          |
| ٤ _ الكوارث تبعا لترددها ونمط حدوثها.                                               | <b>£7</b> * |
| <ul> <li>مقياسا ميركالى وريختر لقياس الشدة الزلزالية والقدر الزلزالى.</li> </ul>    | ٥٣          |
| ٦ ـ تصنيف الأخطار البركانية مع أمثلة من الانفجارات البركانية.                       | 79          |
| ٧ ـ كمية الجريان السطحى على طريق وادى ضلع أثناء سيل فبراير ١٩٨٢ .                   | ١           |
| ٨ ـ أشكال التصحر ودرجاته                                                            | 177         |
| ٩ ــ بعض الطرق لمنع وضبط الانهيارات بالسفوح.                                        | 107         |
| ١٠ ـ أضرار النحت الساحلي.                                                           | ١٦٧         |
| <ul> <li>١١ ـ الخسائر المادية لأسراب الجراد تبعًا لتقديرات منظمة «الفاو»</li> </ul> | 191         |
| ١٢ ـ الحالات المقدرة للمصابين بفيروس الايذر ١٩٨١ ـ ١٩٩٥.                            | 199         |
| <del>-</del> - <del>-</del>                                                         | •           |



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الكوارث الطبيعية فى الفكر الجغرافى الحديث



تبدو الجغرافيا في ثوبها الجديد علما يتناول العلاقات بين الإنسان والبيئة والتي بدأته في القرن الماضي (القرن التاسع عشر) بمسألة الحتمية البيئية المصاصي (القرن التاسع عشر) بمسألة الحتمية البيئته وفسرت بالتالي Determinism التي بدورها اهتمت بخضوع الإنسان المطلق لبيئته وفسرت بالتالي الحضارات من خلال هذا الفهم، بيد أن الحتمية قد تراجعت مع مطلع القرن العشرين أمام الهجوم المتواصل من قبل الكثيرين لتظهر المدرسة الإمكانية Possibilism، ويبدأ معها عهد طويل من الدراسات الإقليمية في أوربا يقابله في الولايات المتحدة دراسات في الجغرافيا الحضارية، وينتهى الأمر بالدراسات البيئية لتصبح محض بدايات أو مقدمات للتحليلات الإقليمية.

وفى بداية الخمسينيات من القرن العشرين واجهت العلوم الاجتماعية بشكل عام مأزق تطور العلوم الفيزيقية (الفيزيائية) والبيولوجية، ومن ثم أدركت ـ ومنها علم المجغرافيا ـ ضرورة التوصل إلى نظريات ونماذج ومفاهيم ثابتة مثل تلك التى تلتزم بها العلوم الطبيعية، وأيقن الجغرافيون بشكل خاص ضرورة اعتناق فلسفة جديدة تعرف بالوضعية Positivism تعتمد على اليقين بالإدراك الحسى والتجريب واستخدام لغة الرياضيات مما أحدث ما يسمى بالثورة الكمية Abstract Space وتحولت دراساتهم إلى تحليل الحيز المجرد المثالي Abstract Space الذي تتساوى خصائصه في كل اتجاه من منظور كلفة النقل والجهد، وغدا المكان مجرد أبعاد هندسية يتحرك فيه الإنسان بالحس الاقتصادى، ونشطت دراسات التوطن الصناعي وأغرى نجاح نظرية فيه الإنسان بالحس الاقتصادى، ونشطت دراسات التوطن الصناعي وأغرى نجاح نظرية المكان المركزي (١) لكل من Christaller و كال الاستطراد في دراسة الحيز المجرد من الطبيعة Poe - naturalized Space وحتى حين ظهر الاهتمام بالبيئة مجددا في تشكيل سطح الأرض».

تزايد النقد الموجه لهذه الفلسفة وإفرازاتها والاستغراق في المعادلات الكمية باعتبارها حتمية جديدة، اقتصادية هذه المرة، وكان رد الفعل في الاتجاه المعاكس تماما وتحول الاهتمام بالمكان المجرد إلى النفس البشرية والبيئة الذهنية وتأثيرها في القرار الفردي وبالتالي على البيئة الطبيعية واستخدامها، فيما سمى بالجغرافيا السلوكية العبرافيا والفلسفة الوضعية واستخدامها، فيما والفلسفة الوضعية واستخدامها،

<sup>(</sup>١) تعد أهم النظريات التي أحدثت ثورة في الفكر الجخرافي المعاصر والستى تفترض أنه في حيز ستجانس نماما ينشأ عمران منتظم تتباعد فيه الأماكن المتماثلة في رتبها الوظيفية بنظام ثابت.



والاقتصاد الكلاسيكى الجديد والإحصاء كان التنزاوج بين الجغرافيا والعلوم السلوكية والذى أفرز الدور الفردى فى تحليل البيئة وإن كانت هذه الفردية تمثل نقطة الضعف فى الفلسفة المجديدة حيث يصعب فى ظلها دراسة الأنماط الاجتماعية والحضارية.

ربما كانت آخر الشورات الفكرية الجغرافية هي مجموعة الاتجاهات التي يطلق عليها مجتمعة المدرسة الإنسانية Humanism التي ضمت مدافعين عن البيئة ومنادين بضرورة إدخال البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تحليل العلاقة بين الإنسان والبيئة، وافترض غلاتها وجود مراحل في تلك العلاقة تبدأ بالطبيعة الأولى Primary والبيئة، وافترض غلاتها وجود مراحل في تلك العلاقة تبدأ بالطبيعة الأولى Nature المحالي الذي أدت آلياته إلى تدمير البيئة، وظهر مصطلح الأيكولوجيا السياسية عوضا عن الأيكولوجيا البشرية وارتأى البعض تسييس الجغرافيا -Polilicization of Geogra عن الأيكولوجيا أن الجغرافيا الوضعية لا تمثل إلا الرأسمالية، كما أنه لاحياد في العلم، والحياد نفسه نمط من السياسة وأيديولوجية في حد ذاتها (Peet, 1977)

فى هذا الخضم أو السياق التاريخى بدأت دراسة الكوارث وتأثرت بكل التغيرات فى الفلسفة الجغرافية، وكانت البداية هى مقالة (White,G,1945) والتى تساءل فيها عن مغزى الاهتمام بهندسة ضبط الفيضانات فى الولايات المتحدة، عوضا عن إجراءات واسعة المدى يمكن اتخاذها لدرء الأحطار، وتبينت أهمية تلك المقالة فيما بعد، حين ازداد التوسع الحضرى فى السهول المعرضة للفيضانات والخسائر الجمة التى حدثت فى الخمسينيات، ونشأت مدرسة سلوكية فى جامعة شيكاغو اهتمت بالإدراك والسلوك البشرى إزاء الكوارث وتحليل السياسات السائدة لتقليل الخسائر.

توسع معال دراسات الكوارث في الستينيات ليضم قائمة جديدة بجانب الفيضانات والزلازل، كما توجهت جامعات مثل تورنتو وكلارك وبراون للاهتمام بهذه القضايا، واتسع النطاق ليشمل المشكلات التي تمهد للكوارث مثل التصحر وإزالة الغابات، كما بدأت كل علوم الأرض والاجتماع والاقتصاد في تحليل الكوارث بحيث غدت حقلا للمعرفة، وتوالى ظهور الدوريات المتخصصة (١) التي تمثل أغلب الاتجاهات الفلسفية التي أشير إليها والتخصصات المختلفة.

ففى عقد السبعينيات تمت دراسة عشر كوارث فى سنة وعشرين موقعا فى بلدان مختلفة وذلك تحت رعياية الجمعية الجغرافية الدولية، شملت الانزلاقات الأرضية Landslides والتعرية الساحلية Coastal Erosion والجفاف Drought والموجات الثلجية والزلاول والبراكين والفيضانات والهريكين.

<sup>(</sup>۱) اشهرها Bisaster, Natural Hazards Observer, Risk Analysis and Natural Hazards اشهرها



وقد أتاحت هذه الدراسات لحالات من الكوارث المسختلفة توافر ثروة من المعرفة، وتأكد ظهور علم الكوارث كفرع جديد ومجال لتطبيق مفاهيم العلوم الاجتماعية ويمتد في صفحة علوم الأرض، بيد أن أكثر الدارسين كانوا جغرافيين ورأوا في هذا التوجه ما يحقق دور الجغرافيا كعلم طبيعي بشرى وعلم تطبيقي له اتصال مباشر بالمشكلات الإنسانية الملحة ومجال تجريبي لكل الفلسفات الجغرافية في علاقة مع العلوم الأحرى، في وقت كانت فيه الجغرافيا مهددة بالانفصام وبالاستغراق في مزيد من التخصصات واختفاء ما أسماه Staddart الفكرة المركزية في الجغرافيا، أي النسيج الجغرافي بشقيه لخدمة قضية (Burton, I, 1978).

يمكن تلخيص العوامل التي أدت للاهتمام بالكوارث بعد عام ١٩٦٥ فيما يلي:

\_ الانطلاق المفاجئ لعدد من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية والتغيرات المناخية .

#### \_ الاهتمام الإعلامي

ــ التوجــه الجديد للجـغرافيا الــطبيعيــة للاهتمام بــالكوارث والاقتراب أكـــئر من المشكلات البشرية وهجر الجيومورفولوجيا البحتة والمناخ النظرى.

\_ ظهور جماعات ضغط أكاديمية وسياسية مثل المخضر Greens وحركات الحفاظ على البيئة Conservation Movements.

انتقل الاهتمام للأمم المتحدة التى تشكلت تحت ظلها معاهدات ومنظمات ولجان خاصة بالكوارث مثل المعهد الدولى لدراسة الزلازل والهزات الأرضية باليابان١٩٦١ والسمركز الأوربى والمتوسط لقياس الزلازل بفرنسا وذلك عام ١٩٧٦، ولجنة إيسكاب لرصد أعاصير التيفون بالفلبين عام ١٩٦٨ ومكتب منسق الأمم المتحدة للغوث عند الكوارث (ANDRO) عام ١٩٧٢. فضلا عن المكاتب التابعة لهيئة الصحة العالمية لمكافحة الأوبئة والأمراض المختلفة، وكانت ذروة الاهتمام نداء أطلق عام ١٩٨٤ لعقد مؤتمر دولى للتقليل من خسائر الكوارث الطبيعية، وفي عام ١٩٨٩ صدر قرار الأمم المستحدة رقم ٢٤٢٣٤ باعتبار عقد التسعينيات "عقد التقليل من خسائر الكوارث الطبيعية فقط والتى تحددت الكوارث الطبيعية فقط والتى تحددت واختصارها (IDNDR)، ومع أن القرار أشار إلى الكوارث الطبيعية فقط والتى تحددت بالزلازل والأعاصير والأمواج الزلزالية والانزلاقات الأرضية والحرائق والجراد والجفاف والتصحر، ومع افتقاده للنظرة المتكاملة للكارثة، إلا أن القرار في ذاته يعد عهدا جديدا بالنسبة للدراسات البيئية التي طال إهمالها.

وقد حددت الـ IDNDR أهدافها في عام ١٩٩٢ على النحو التالي:



ا ـ تطوير قدرة كـل دولة للتخلص من تأثير الكوارث بكفاءة ومساعدة الدول النامية في تحليل خسائر الكوارث المحتملة وإقامة محطات للإنذار المبكر والمنشآت المقاومة للكوارث.

٢ ـ تحديد الخطوط العريضة لإستراتيجيات تطبيق المعرفة العلمية والتقنية والأخذ في الاعتبار الفوارق الاقتصادية والثقافية بين الدول.

٣ ـ توظيف المعطيات العلمية والهندسية لـسد الفجوة في المعرفة اللازمة لتقليل فقد الحياة والممتلكات.

٤ ـ نشر المعلومات المتاحة والجديدة الخاصة بمقايس التحليل والتنبؤ بالكوارث الطبيعية .

٥ ـ تطبيق تلك المعلومات وتطويرها عبر برامج المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا والمشروعنات الإرشادية والتعليم والتدريب في مجالات كوارث ومواقع محددة (١).

#### نظرة مستقبلية:

تواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين عدة مشكلات ملحة منها الزيادة المستمرة لعدد السكان في العالم وارتفاع معدلات الاستهلاك من الموارد الطبيعية وما يترتب على ذلك من توترات سياسية وأزمة في المياه قد تصل إلى حد الكارثة. وهناك مشكلات معقدة أخرى مرتقبة مثل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بسبب ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة لسوء استخدام الوقود الحفري وانطلاق كميات ضخمة من الغازات المسببة لذلك (٢)، وما قد يعقب ذلك من ارتفاع منسوب مياه البحار وغرق العديد من السجزر والشواطئ المنخفضة. وتقهقر خط الثلج الدائم أفقيا ورأسيا وما سيصاحب ذلك من انهيارات أرضية. ومن الكوارث المرتقبة أيضا اتساع ثقب الأورون

<sup>(</sup>۱) تتكون لجنة IDNDR من عشر شخصيات عالمسية ومجلس يكون من نسحو ٢٥ خبيرا ومقسرها جنيف بسويسرا، كذلك قد تشكلت لجنة وطنية في أكثر من ١٣٠ دولة. وقد عقد في عام ١٩٩٤ بمدينة يوكاهاما اليابانية مؤتمر عالمي لتقليل الكوارث الطبيعية بسهدف تقييم منجزات اللجنة المذكورة، وقد ضم المؤتمر أكثر من ٥٠٠٠ خبيرا وصانع قرار (Bruce, J. P. 1994).

<sup>(</sup>٢) إلى جانب مايتسب عن احتراق الوقود الحفرى من احتباس حرارى فإنه يعد مصدرا للعديد من الغازات الملوثة للهواء مثل أول أكسد الكربون CO الذى يعد من أخطر الملوثات وينتج عن اكسدة غير كاملة للكربون وهو غاز سام وله قدرة على الاتحاد مع الهيموجليوبين وله آثار تراكمية على الدم، ومن الغازات الملوثة الخطرة أيضا أكاسيد النسروجين وأكاسيد الكبريت SOX والاخيرة لها تناثير ضار جدا على المجهاز التنفسى وتدنى كفاءة الرئتين ولها تأثير ضار على النباتات أيضا.

وانقراض فمصائل نباتسة وحيوانية، وتدهور التنوع السيولوجي وازدياد حمدة الكوارث الجيوفزيقية من أعاصير وأمواج وسيول وفيضانات وغيرها.

وسيتعرض هذا الكتاب إلى حقيقة أن الكوارث الطبيعية طويلة الأجل أو الأخطار الكامنة Elusive Hazards تؤدى على المدى البعيد إلى أشد أنواع الكوارث الفجائية حدة لاسيما مع الفقر المتزايد بشكل مستمر في الجنوب (يعاني منه نحو ٩٢٪ من إجمالي عدد السكان في العالم) والوهن المستمر لقدراتهم على التعامل مع الكوارث.

ولنا مثال على ذلك في ضعف مواجهة أخطار الفيضانات التي تعرضت لها الصومال في أكستوبر عام ١٩٩٧ وأودت بحياة أكستر من ١٥٠٠نسمة وتشريد أكثر من مليون، ومحاصرة الآلاف الذين يتضورون جوعا ويقاسون أشد مظاهر الإعياء والتعرض للأمراض.

ومع الشعور والإدراك الحقيقى لما يمكن أن يتعرض له العالم من كوارث بيئية فقد عقدت قمة الأرض فى مدينة ريودى جانيرو بالبرازيل عام ١٩٩٢ وقدمة نيويورك ١٩٩٧ ومؤتمر حرارة الأرض الذى عقد فى ديسمبر عام ١٩٩٧ باليابان، وغير ذلك من مؤتمرات وندوات تهدف إلى وضع صور لكيفية مواجهة الكوارث وإصدار قرارات بشأن التقليل من إمكانية حدوثها.

### العالم الإسلامي والعربي وأخطار الكوارث الطبيعية:

يتسم العالم الإسلامي بموقع خاص في خريطة الكوارث مما يستدعى وضع إستراتيجيات شاملة ومشتركة ودراسات متعمقة لمواجهتها، وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:

ا ـ يعد الهلال الإسلامي البادئ من إندونيسيا وماليزيا مرورا ببنجلاديش والمجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا، وإيران وتركيا وبلاد الشام وانتهاء بإفريقيا جنوب الصحراء وشمال الغابة الاستوائية والشريط الساحلي شرقي إفريقيا؛ من أكثر أقاليم العالم التي تشهد معدلات زائدة في النمو السكاني، ومازالت أغلب دوله تعيش المرحلة الانتقالية في الدورة الديموغرافية مما يعني أنها ستستمر لفترة طويلة مقبلة تشهد نموا سكانيا متزايدا وضغطا مستمرا على الموارد الاقتصادية.

٢ \_ يقع معظم ذلك الهـ لال في نطاق الكوارث الطبيعية الشائعة وأهمها الزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف، والأخير يظهر أثره واضحا في نطاقات الصحارى وأشباه الصحارى التي تشغل مساحة شاسعة من العالم الإسلامي والعربي وهي كما نعرف \_ مع نطاق السافانا الفقيرة والمناطق الجبلية \_ بيئات هشة التوازن.



٣ ـ توجد هجرة مستمرة من الريف إلى المدن مما يؤدى إلى تفاقم آثار الكوارث
 عند حدوثها وخاصة أنها لاترتكز على وجود قواعد اقتصادية صلبة.

٤ ــ لكل حضارة نمطها الخاص فى الاستجابة للكارثة والتعامل معها وفقا للقيم والنوعية التكنولوجية المستخدمة ودرجة الوعى الاجتماعى مما يعنى تنوعًا فى التعامل فى الثقافات . . . الإسلامية والعربية المتعددة والتى تحتاج لدراسات مكثفة وإدراج المشكلات البيئية فى المناهج الدراسية وإعداد المجتمعات لتكون ذات وعى بالتعامل مع الكارثة Disaster Cultures

#### الجدل الفلسفى حول الإنسان ـ البيئة ـ الكوارث

ينظر إلى الكوارث أحيانا كنوع من العقوبات الإلهية لاسيما وأن القصص الدينى حافل بالأقوام الذين لاقوا الكوارث كغضب إلهى، ومن الثقافات من تنظر للكارثة كأمر طبيعى متكرر الحدوث وتحاول إخضاعه للتقصى العلمى، أما في مجال العلاقة والتفاعل بين الإنسان والبيئة الطبيعية فقد انبعثت كثير من الاتجاهات ولكن تتفق جميعها على حقيقة أن البيئة هي مصدر الموارد التي تسد حاجات الإنسان، وأنه بصرف النظر عن الكوارث الباطنية فإن أغلب الكوارث الخارجية هي من صنع البشر أنفسهم.

#### مدرسة الأيكولوجيا البشرية مدرسة الأيكولوجيا البشرية

نشأ الاهتمام العلمى بالكارثة فى حضارة المحيط الأطلنطى الشمالى، فكان من المنطقى أن ينعكس ذلك على منهجية الدراسات المبكرة التى ارتكزت على الجغرافية النظرية التقيلدية Conventional Geography التى استمدت قواعدها من النظريات الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة والفلسفة الوضعية ـ كما ذكرنا ـ ومؤخرا من النظريات السلوكية.

بعد مقالة Kates عام ١٩٤٥ انهمك هو وزملاؤه وتلاميذهم في فيض من دراسات الحالة عن الكوارث بحيث أصبح يشار إلى أدبياتهم باسم ,White - Burton وتلقت تلك المدرسة دعما متواصلا وطنيا وعالميا وتوجه معظم جهدها للجانب العملي بحيث اعتقد البعض أنها افتقدت الركيزة أو الإطار الفكرى الناضح.

يمكن إطلاق اسم «الأيكولوجيا البشرية» عـلى هذا الاتجاه الذي اهتم بالبيئة من منظور جديد مخالف للـحتمية واعتنقت مفهوم التكييف الـبشرى للبيئة Adjustment ووجود قوانين أشبه ما تكون بالبيولوجية في الصراع والمنافسة على الموارد (١١).

<sup>(</sup>۱) انعكست آراء هذا الاتجاه الأيكولوجي أيضا على دراسات المدن خماصة في مدرسة شيكاغمو ونماذجها الشهيرة في التركيب المدني.



ترى هذه المدرسة أن نظاما من الأحداث الطبيعية Human use system وبينما يوجد جنبا إلى جنب مع نظام من الاستخدام الإنساني Human use system وبينما يتحول الاستخدام الإيجابي إلى موارد فإن الاستخدام السلبي يتحول إلى كارثة، بالإضافة طبعا للأحداث خارج السيطرة البشرية مثل الزلازل، أما التعامل مع الكارثة سواء قبل حدوثها أو خلالها أو بعدها فتعتمد على عدة عوامل مثل مدى الإدراك بالكارثة Perception والوعى بفرص التعامل المتاحة Perception والتعاملات التي تتم على مستوى المجتمع وتغير من خيارات الأفراد وقدرة والتكيفات والتعاملات التي تتم على مستوى المجتمع وتغير من خيارات الأفراد وقدرة الإدارة والمؤسسات والأنساق الاجتماعية الأخرى على استيعاب التذبذبات البيئية الحادة (أنظر شكل ۱) ويختار الأفراد المخاطر التي يستطيعون تحملها، وتوجد اختلافات فردية ومجتمعية في إدراك الكوارث ومعرفة التعامل معها وإدارتها والقرارات والبدائل المتاحة و فقا للخلفات الثقافية.

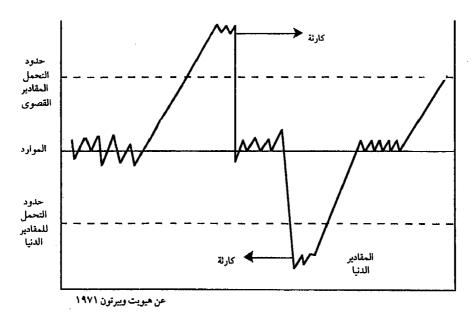

شكل (١) الموارد الطبيعية وحدود التحمل البشرى لقدر الأحداث الطبيعية (الأخطار \_ السيول والفيضانات ..الثلوج والبرد)

ركزت هذه المدرسة، (فيما يبدو مستعار امن المالثوسية والمالثوسية الجديدة،) على مسألة الزيادة المطردة لسكان الدول النامية والمذين يتركز أغلبهم في مناطق معرضة للكوارث، وحيث تؤدى التكنولوجيا التي يساء اختيارها واستخدامها إلى تفاقم الكوارث والمشكلات البيئية.

كان لهذا الاتحاه \_ الذى وجد دعما معنويا وماديا \_ أثره فى توجيه الدراسات والبحوث صوب العلوم الجوفيزيقية والهندسية التى تهتم بالكوارث والعلوم الاجتماعية التى تدرس السلوك أثناء الكارثة Crisis Bihavaiour. وكما يبين الشكل (٢) فإنه من الضرورى فهم آليات الأحداث الطبيعية بحيث يمكن التنبؤ بها أو معرفة قدرها وقياس مترتباتها وتنظيم الاستخدام البشرى للبيئة بأسلوب ايجابى يجعلها موردا، وترقية المؤسسات والتنظيمات التى تتعامل مع الكارثة وضرورة حل مشكلة عدد سكان العالم المتزايدين باستمرار لتخفيف الضغط على الموارد.

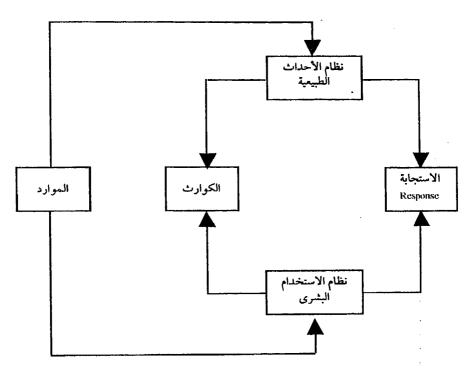

شكل (٢) نموذج البيئة ـ الموارد ـ الكوارث والاستجابة البشرية في مدرسة الايكولوجيا البشرية هدرسة الاتكولوجيا البشرية هدرسة الاقتصاد السدياسي

يضم هذا الاتجاه مفكرين من أيدلوجيات شتى مثل جماعات السلام الأخضر Green Peace والراديكاليون والذين انتقدوا اتجاه مدرسة هوايت بيرتون \_ كيتز وتراثها الغزير من الكتب والمقالات، وبرغم الجذور الماركسية لبعض كتاب هذه المدرسة فإنها ترعرعت في مهد الرأسمالية أي الولايات المتحدة الأمريكية وتلخص النقد في الآتي:



- (۱) أنه لا يمكن تفسير الكوارث وتحليلها في تراوح بين سلوك الفرد والجماعة ودون الاستناد على نظرية متكاملة أكثر شمولا (Peet, R. 1977,pp,64 87)
- (٢) عندما نناقش قضية فإنها ذات بعد مكانى وفى نفس الوقيت فإنها نقطة فى الزمان غير ثابتة ولا يمكن تفسير الحاضر دون معرفة المسار التاريخي الطويل للتغير الاجتماعي ـ الاقتصادي.
- (٣) أن مدرسة الأيكولوجيا البشرية: أهملت كل ما كتب في العلوم الاجتماعية خلال القرن.
  - (٤) التركيز على الجيوفيزيقا ومبدأ تقليل التأثير التكنولوجي

يرى Hewitt أن لعدم الوثوق Uncertainty لنمط الحياة وهشاشة المجتمع إزاء الكارثة Vulnerability دورا مساويا في الأهمية للذبذبات البيئية، وأن المجتمعات البشرية مرت بتغيرات اجتماعية واقتصادية أوهنت قدراتها وجعلت الكوارث جزءا من حياتها اليومية، وأن هناك اغترابا Alienation عن الأرض والطبيعة قللت القدرات التقليدية للمزارعين والرعاة. ويردد Wisner نفس المعانى بقوله أن الفلاحين يفهمون بيئتهم جيدا لكن العلم الشعبى "People's Science" على حد قوله، تشوه إلى حد كبير وربما إلى حد الدمار.

يؤدى توغل المرأسمالية، في نظر هذه المدرسة، إلى زيادة الصادرات وتقليل مساحات الأرض الموجهة أساسا للكفايات المذاتية، وهذا يقلص بدوره من البدائل المتاحه لمرارعين عند حدوث الكارثة، وينتج قرارات تبدو غير رشيدة مثل الزراعة والرعى الجائرين، ومثل الإكثار من الإنجاب توقيا وحفاظا على الأسرة مما يزيد من الضغط على الموارد.

يمكن تلخيص هذه الآراء في مفهوم التهميش أو الهامشية المنتجم الدائمة حيث تنتج الكوارث من العملية الاجتماعية التي يسيطر فيها المستعمر أو النخبة الحاكمة على أقدار المنتجين الحقيقيين، ولما كان الفائض الذي يستعان به في ظل النظم البدائية على مواجهة الكوارث مصادر لصالح النخبة فإن الكوارث تعمق من الهامشية (انظر الشكل ٣) ولربما تأتى مساعدات من الداخل والخارج ولكنها تنجح فقط في تجميد الأوضاع دون مزيد من التدهور.

لم تكتف هذه المدرسة بالتنظير المجرد لكنها استشهدت بعديد من الدراسات والنماذج التي عززت آراءها. ففي دراسة له Watts عن المجاعة في شمال نيجيريا يتعرض لتاريخها السياسي الاقتصادي الطويل مبينا النسق الإسلامي أيام المخلافات الإفريقية في توسيع مساحات الحبوب ووجود نظام من الأسر الممتدة المتكافلة في المصائب ونجاح المجتمع في التعامل مع سنوات الجدب، ثم مجيء الاستعمار



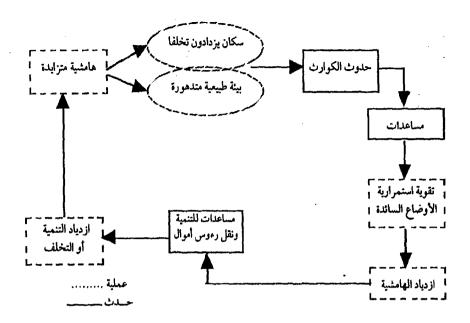

(شكل ٣) نموذج الهامشية تبعا للمدرسة الراديكالية وتأثير الكوارث وأسبابها

البريطاني وإدخال السلع النقدية مثل القاطن، وتقلص مساحات الحبوب وتحطم نظام الأسر الممتدة إلى أسر نووية محدودة وفشلها في مواجهة المكوارث والتي تمثل فشل التحديث والمنظام الاجتماعي الاقتصادي في حل الإشكالية، وتقدم دراسة أخرى لله Chasin و Chasin نموذجا من شمال النيجر حيث أدى الاستثمار الرأسسمالي في الاقتصاد النيجري إلى تقليل الأمن الغذائي وعائدات الرعاة وصغار المزارعين وتدهور التربات والمراعي نسبة لجور الرعي والناتج عن تبركز الحيوانات في مساحات صغيرة، وكذلك لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعة الفول السوداني Franke, Rand وكذلك لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعة الفول السوداني المكاني (Chasin, B, 1981,pp,156 - 168) للسكان في جنوب إفريقيا وبيرو والمكسيك في البيئات الهامشية الهشة، وهكذا ينبع مصطلح جديد هو الهامشية المكانية Spatial Marginalization والتي تعني الهجرة شبه القسرية للجماعات الهامشية لأمكنة ذات خصائص متدهورة.

ويقترح Blaikie مفهموما للهامشية نابعا من دراسته للتربات حيث تؤدى الهامشية السياسية الاجتماعية الاقـتصادية في نظره إلى هامشية إيكو ديموغرافية - Eco الهامشية السياسية الاجتماعية الاقـتصادية في نظره إلى هامشية إيكو ديموغرافية السياسية Demographic Marginalism.. مناطق متدهبورة أصلا ويستغلونها بكثافة قد تؤدى للكوارث. وكما تبين فإن النموذج يحاكى دائرة فقر مفرغة Vicious Circle of Poverty حيث يؤدى الفقر إلى مزيد من الفقر (Blaikie, 1985,)



ولا يقتصر الرأى على نقد الفكر ومحاولة تفسير الكارثة من المنطلق السياسى بل يتعداه إلى نقد أعمال الإغاثة والإسعاف، إذ إنها لا تؤدى إلى حلول جذرية بل تزيد من وطأة الهامشية حيث يعود السكان للحياة في نفس المواقع كما أن التغيرات والبنى الهيكلية تتم وفقا لمصالح الاستثمار الرأسمالي. هكذا فإن التخطيط لإدارة الكارثة يجب أن يتم في إطار تخطيط اجتماعي شامل.

#### أين يتركنا هذا الجدل..؟

فى الوقت الذى وجهنا فيه الفكر الأيكولوجى البشرى إلى صرورات وجود التوازن بين الكثافة السكانية والموارد المتاحة والدراسة العلمية للكوارث بأنواعها ودقائق السلوك أثناء الكارثة وتفاصيل التعامل العملى النموذجي لإدارة الكارثة وإنشاءاتها الهندسية فإن مدرسة الاقتصاد السياسي تشد انتباهنا إلى ضرورة إدخال البعد الاجتماعي الاقتصادي، ومفهوم الهامشية المكانية والآليات التي تؤدى في المدى البعيد إلى تدمير البيئة وحدوث الكوارث وبأسلوب يشمل النظام العالمي ككل وهو جدل مازال دائرا ويدعونا إلى انتهاج فكر نابع من واقعنا الاجتماعي ربما يكون مزيجا من الأفكار المطروحة ولكن هذا أمر لا يمكن تطبيقه بسهولة، إذ يستدعى نهضة تراث معتد به قائم على دراسات ميدانية للكوارث وقبلها وجود إستراتيجيات للبحوث.

#### إدراك الكارثة Hazard perception

يختلف البشر في إدراك الكارثة وأبعادها والاختلاف قد يكون بين الجماعات Between Groups أو داخل الجماعة الواحدة . Within Groups وفي الحالة الأخيرة فإن الستباين قد يكون بين السخبراء من السعلماء والستكنولوجيين وبيشهم وبين العامة المستخدمين للموارد كما أن المستخدمين يختلفون بدورهم نسبة لعوامل متعددة.

لا يتفق العلماء في السطبيعة الحقيقية للكارثة وقدرها وموقعها في المكان والزمان، وذلك يرجع إلى تنوع الخبرات والتجارب والتدريب وقدر من المصالح الذاتية أو الرغبة في إرضاء الساسة، ولكن الاختلاف في النهاية مرجعه عدم السمعرفة الكاملة والتي تعنى القدرة السفعالة على فهم الكوارث وإتاحة السفرصة لتحاشيها والستنبؤ بموقع الكارثة في المكان والزمن والقدر والديمومة. وبرغم التطور العلمي الحديث فإن الأمل يبدو ضئيلا في القدرة التنبؤية بالظاهرة الجيوفيزيقية، ولا توجد قاعدة بيانات أو أجهزة تمكن من معرفة مسار صاعقة أو الاتجاهات الدقيقة لتورنيدو، وللذلك فإن أي تقدير للكارثة قبل وأثناء وقوعها يكون احتماليا بسدرجة عالية ومبنى على دراسة الوقائع المماثلة ومتغيراتها الثلاث: الموقع المكاني ـ الديمومة الزمنية وقدر الحدث. ويمكن تبين ثلاثة أنماط من الكوارث فما يختص بالتنبؤ بالموقع.



أ ـ نمط يمكن حصر موقعه المكانى بدقة مثل البراكين والفيضانات.
 ب ـ نمط يمكن حصر إطاره الموقعى العريض مثل الزلازل والأعاصير.
 ج ـ نمط لا يمكن التنبؤ بموقعه مثل الصواعق والكوارث التكنولوجية.

أما بالنسبة للديمومة الزمنية فإنها متباينة أيضا، ويرغم أن الفيضانات موسمية إلا أنه يحدث شذوذ في بعض الأحايين مثل فيضانات نهرى فابى شبيللى وجوبا بالصومال أكتوبر ـ ديسمبر١٩٩٧ والتى حدثت خارج الإطار الزمنى لقمة الأمطار في مرتفعات الأوجادين. وكانت أمطار شهر أكتوبر الموسمية كفيلة دائما بإطفاء الحرائق التى يتعمدها المزارع الأندونيسي لتنظيف الأرض من الغابات لكنها تأخرت حتى أواخر نوفمير ١٩٩٧ مما أدى لكارثة كبرى. أما بالنسبة للقدر Magnitude فإن الإنسان يعرف بالتجربة قدر الكارثة المعهود. ولما كانت أعظم الكوارث هي أندرها حدوثا فإن حصرها لايؤدي لتمام المعرفة بالإضافة لتغير طبيعة الكوارث نسبة للتغير المناخى والتدخل البشرى.

فى هذه الأجواء من المعرفة غير الكاملة لا يتوقف المجتمع عن الإلحاح على الحجبراء لإبداء الرأى واتخاذ القرار، وتسصدر الآراء المتضاربة أو متفاوتة السدقة والتى تنطبق حتى على المشروعات الكبرى وبرامج ضبط البيئة.

يختلف مستخدمو الموارد في تقدير الكارثة (Burton and Kates, 1964) لأنهم أقل دراية من الخبراء ويزدادون ارتباكا باختلاف آرائهم. وبصفة عامة فإن الحساسية إزاء الكارثة Hazard Sensitivity أكثر لدى المزارعين في حالات الفيضانات عن سكان المدن ولدى الجماعات البدائية أكثر من المجتمعات الصناعية.

يميل أغلب البشر للاعتقاد بأن نفس الكارثة لا تحدث فى نفس الموقع مرتين مما يؤدى لشغل نفس الأماكن التى تعرضت للدمار، وبرغم تطور النظريات الاحتمالية ونظريات اللعب وصنع القرار إلا أنها تفشل فى تفسير هذا السلوك والذى يشبهه كيتز بروح المقامر الذى يريد دائما تعويض خسائره فتزداد (Burton and Kates, 1964)

#### إدارة الكارثة Adjustment

كما ذكرنا سالفًا فإن الحضارات البشرية كلها تعرضت للكوارث ومازالت تتعرض وسيستمر هذا الأمر أمدا إذا استمر فشل الإنسان في التنبؤ الدقيق بالأحداث الجيوفيزيقية القصوى. وتختلف أقدار الأمكنة من مركب تلك الأحداث، كما أن الأقدار ليست ثابتة عبر الزمن فضلا عن الأحداث التكنولوجية المتغيرة باستمرار. وتؤدى بعض الكوارث الكبرى إلى هز البنى الاجتماعية بأكملها ونادرا ما تعود لأوضاعها السابقة أو أن يحافظ المحتمع على قيمه السالفة، ومن المتوقع مثلا ألا تعود الصومال ـ التى



تعيش في حالة كوارث منــذ عقد وأكثر بفعل الحروب وتعاقب الجــفاف والفيضانات ــ إلى ماضيها ولو استقر بها الحال.

فما هي الأشكال الاجتماعية والسلوكية ازاء إدارة الكوارث؟ يوجد نموذجان حتى الآن في الأدبيات الرأسمالية:

#### أولا: نموذج النظم Systems Model

وهو ليس إلا تفصيلا للمنموذج العام للتفاعل بين الإنسان والبيئة والذى اقترحه Kates وفي هذا النموذج فإن البشر ليسوا عنصرا سلبيا بل إنهم يتكيفون ويتأقلمون باستمرار للأوضاع الجديدة في البيئة الطبيعية والحضارية حيث إن تفاعلهما يؤدى إلى استغلال الموارد ويؤدى سوء الاستخدام إلى الكارثة والتي قد تحدث أيضا دون التدخل البسرى، وهناك مردودات ناتجة من المتفاعل مقابل خسائر في الأرواح والممتلكات والتكاليف النفسية، وتتوقف مترتبات الكارثة وحجم الخسائر على مدى حسن إدارة الكارثة والتعامل معها، وهذه المتدخلات الإيجابية والسلبية ذات تغذية راجعة تعدل باستمرار من الأنساق الحضارية والطبيعية بمعنى أن النموذج ديناميكي ومتغير.

وهكذا فإن الكارثة تكون في نفطة التقاء الأحداث الطبيعية والاستخدام البشرى كما أنها قد تمثل الحدود القصوى والدنيا للحدث الطبيعي وحين تتعداها تصبح كارثة، كما أن الإنسان أكثر حساسية وتعرضا للكارثة عند الحدود الهامشية فسكان أشباه الصحاري أكثر عرضة للجفاف والتصحر.

#### ثَانيا :نموذج المراحل الاقتتصادية الاجتماعية

:Economic - Social Stages Model

اقترح White - Kates - Burton نموذجا آخر لدراسة التنوع في الاستجابة البشرية للكوارث قائما على تصنيف المجتمعات البشرية وفقا للمراحل الاقتصادية الاجتماعية، والذي لم يكن إلا انعكاسا لنظرية المراحل التي سادت في الستينيات والتي اقترحها روستو (Rostow, 1977) كمحاولة للرد على النظرية الماركسية والمرحلية التاريخية وخلق إطار فكرى للعلوم الاجتماعية ومناقضا جدليا.

يقوم التصنيف على مؤشرات (جدول ١) وينقسم العالم إلى:

- ١ ـ المجتمعات البدائية أو ما قبل الصناعة Folk or Pre Industrial
  - Transitional إلانتقالية ٢ ـ المجتمعات الإنتقالية
    - ٣ \_ المجتمعات الصناعية Industrial
  - 2\_ مجتمعات ما بعد الصناعة Post Industrial

فالمجتمع البدائي قبلي ريفي بدوى أو زراعي اكتفائي وذو دخل قليل.



والانتقالي يتسم بهجرة كبرى للمدن وبداية الاستثمار في الصناعة مع وجود عجز في الميزان التجاري.

والصناعى بالتحول من الاستثمار كثيف قوة العمل إلى كثيف رأس المال وترتفع الدخول والتجارة الخارجية وتسود الحضرية كما توجد مؤسسات سياسية فعالة ومعقدة أما مجتمعات ما بعد الصناعة فهى قمة التطور والمرونة فى شبكات النقل والاتصال والتنظيمات السياسية كما توجد استثمارات عالية فى البحوث وتطوير الموارد البشرية مما يحقق أعلى الدخول.

جدول (١) أنماط المجتمعات المرحلية في إدارة الموارد والكوارث (\*)

| مابعد الصناعة                  | صناعی                       | انتقالى                     | قبلى                  |                        |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| متوسط عال                      |                             | منخفض                       | منخفض                 | الدخل                  |
| متوسط ويرمى<br>للكفاية الذاتية | عال                         | قليلة مع وجود<br>عجز        |                       | التجارة                |
| حضرى                           | حضری وشبه<br>حضری           | زراعی ریفی                  | زراعى اكتفائى         | استخدام الأرض          |
| عالى للغاية                    | عال                         | المستوى<br>الأساسي          | متدن                  | التعليم                |
| متطور للغاية                   | متطور                       | متدن                        | متدن                  | الاتصال                |
| عالية                          | متدنية                      | متدنية                      | عالية                 | مرونة النظام الاجتماعي |
| الإنسان مع<br>الطبيعة          | الإنسان يسيطر<br>على البيئة | البيئة تسيطر على<br>الإنسان | الانسان مع<br>الطبيعة | النظرة للطبيعة         |
| المعلومات                      | الطاقة                      | الصناعة                     | بسيطة                 | التكنولوچيا            |
| خطى موجه<br>للمستقبل           | خطى موجه<br>للماضى والحاضر  | خطى موجه<br>للحاضر          | دورية الوقت           | النظرة للوقت           |

Sorensen J,H and White, S P. 285 : المصدر \*)



هذا تصنيف ليس قائما على العناصر الحضارية في أغلبه لكنه يبقى تصنيفا للسلوك كما أن كل مجموعة من المجموعات الأربع يمكن تقسيمها إلى أنساق حضارية ثانوية. ومن الملاحظ أن هناك دورة في هذا النموذج فإن المجتمع يكون متجانسا مع الطبيعة في المرحلة البدائية، ويفقد هذا التجانس في المرحلتين التاليتين ليعود التجانس في قمة التطور. ونفس هذه الدورة تتكرر في مواجهة الكارثة حيث إن المجتمع البدائي بحكم قلة استخدامه للأرض وفقره قليل الخسائر، وتتيح مرونة الحركة ونظام الأسر الممتدة امتصاص الصدمات، ونفس الأمر ينطبق على مجتمع ما بعد الصناعة الذي يصمم البني التحتية ومؤسساته للتعامل بمرونة مع الكوارث، أما أكثر المجتمعات تعرضا للكوارث المدمرة الكبرى.

#### أساليب إدارة الكارثة:

عند الكارثة تتنوع قرارات الأفراد والجماعات إزاء البدائل المتاحة في مدرج من البساطة لكثير من التعقيد، وبرغم التباين الحضارى فإن التعامل مع الكارثة يمر في أي مجتمع بنفس الترتيب:

- ١ \_ تحليل الكارثة.
- ٢ \_ البدائل السلوكية.
- ٣ ـ تحليل مترتبات كل بديل.
  - ٤ ـ اختيار بديل أو أكثر.

ولكن هذه العملية العامة تصطدم بعدة عقبات منها عدم قدرة الأفراد على معرفة أبعاد الكارثة بدقة أو كل البدائل الممكنة، وكما أن الفشل في هضم المعلومات تقلل من القدرة على الموازنة بين البدائل.

كذلك توجد عدة مؤثرات فى عملية اتخاذ القرار مثل التجربة والشروة المادية ونمط استخدام المورد والشخصية البيئية (يقصد به السلوك الإنسانى إزاء الموارد البيئية) ويقترح آخرون إضافة عوامل أخرى مثل:

- ١ \_ الدين والقيم الاجتماعية.
- ٢ \_ القوانين المنظمة لاستخدامات الأرض.
  - ٣ \_ إجراءات الإنقاذ.
    - ٤ \_ درجة التعليم.
      - ٥ ـ الرشوة.



تنقسم أنواع إدارة الكارثة إلى ٣ مجموعات كبرى:

1. التقليل من الخسائر: وهذا يمثل الـحد الأدنى من التعامل ويرمى إلى توزيع الخسائر بأكبر درجة ممكنة خارج نطاق أو محلة الكارثة عبر إجراءات تتلخص في:

أ \_ التأمين.

ب \_ المساعدات الاجتماعية.

ج - المساعدات الحكومية.

د \_ المساعدات الدولية والإقليمية.

٢ ـ تقليل المخاطر: وترمى هذه الإستراتيجية إلى تقليل حدة الأحداث الطبيعية عبر هندسة السيطرة على البيئة وترقية أجهزة الإنذار المبكر وتقوية المنشآت وإقامة مبان مقاومة.

#### ٣ ـ ترقية الجاهزية الاجتماعية Preparedness

وهذه أرقى الإستراتيجيات والتى تهدف إلى تطوير أساليب الإخلاء ونظم الطوارئ وتخطيط استخدامات الأرض بأساليب فعالة وترقية القدرة التنبؤية وتحديد الأقاليم المعرضة للكوارث والتخطيط وفقا لذلك. بالإضافة إلى تنمية الوعى الاجتماعي بالكارثة عبر البرامج التربوية.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

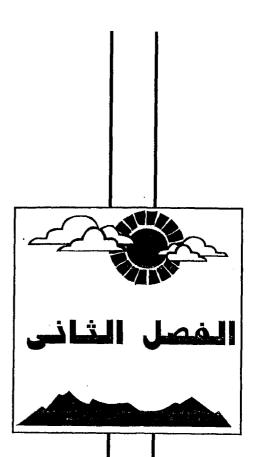

مفاهيم أساسية خاصة بالكوارث الطبيعية



#### مقدمة:

اتضح من الفصل الأول من الكتاب مدى اهتمام الجغرافيا بمعالجة الكوارث الطبيعية وذلك في ضوء الاهتمامات الجبغرافية \_ خاصة في الفترات الأخيرة \_ بتناول العلاقات بين الإنسان والبيئة والتي تطورت بدورها مع تطور العلوم الاخرى خاصة الفزيائية والبيولوجية، وهي من العلوم ذات الصلة القوية بعلم الجغرافيا، مما دفع الأخيرة للبحث والتقصى عن سبل للتوصل إلى نظريات ونماذج ومفاهيم ثابتة، فتبنت فلسفة الوضعية المعتمدة أساسا على الإدراك الحسى والتجريبي من خلال استخدام الطرق الرياضية فيما عرف أو تعارف علية بالثورة الكمية quantitative revolution والتي ركزت اهتماماتها في تتحليل الحيز المكاني مما جعل الجغرافيين المتحدثين والتي ركزت اهتماماتها في تتحليل الحيز المكاني مما جعل الجغرافيين المتداين الأحدث \_ كما رأينا في الصفحات السابقة \_ عرفت جميعها باسم المدرسة الإنسانية موجهة اهتماماتها بشكل عام نحو تحليل العلاقات \_ بالاتجاهات الحديثة في المعالجة ارتبطت الكوارث الطبيعية \_ كجزء من هذه العلاقات \_ بالاتجاهات الحديثة في المعالجة الجغرافية من خلال وضع الظاهرات الطبيعية والبشرية في أطر منهجية عند معالجتها بحيث تكون تلك المعالجة ذات خصوصية تميزها عن المعالجات التي تتم من قبل العلوم الأخرى.

#### أهمية دراسة الكوارث الطبيعية

تمثل الأخطار وما ينتج عنها من كوارث أحداثا مفجعة تصيب مناطق مختلفة من العالم، ونادرا ما نجد دولة من السدول لم تصب بكارثة طبيعية من أى نوع، وهناك الكثير من المناطق الستى تعودت على تكرار الكوارث خاصة السجيوفزيسقية منها مثل الزلازل والطفوح البركانية والانهيارات الجليدية وغيرها.

وتسبب الكوارث الطبيعية خسائر في الأرواح والممتلكات في مناطق حدوثها، ويقدر بأنها تكلف العالم كل عام نحو ٥ ألف مليون دولار، يصرف منها نحو الثلث على عمليات التوقيعات والحماية ومحاولات منع وقوع الكوارث أو تخفيف الآثار الناجمة عنها.

أما الجزء الأكبر من الرقم سابق الذكر فيتسمثل فيما يتسبب من أضسرار مادية فادحة.



ويقدر عدد القتلى بسبب الكوارث بأنواعها المختلفة نحو ١٤٠ ألف نسمة، منهم ٩٥٪ من العالم الثالث المذى يعيش فيه نحو ٢٢٠٠ مليون نسمة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (Alexander), 1993, ps)

ويوضح الجدول التالى رقم (٢) الكوارث الطبيعية المختلفة فى قارات العالم من حيث عواملها وأعدادها وجملة عدد ضحاياها فى كل قارة من القارات والمجموع الكلى على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة ما بين عامى ١٩٤٧، ١٩٨٠.

ويتضح أن قارة آسيا قد خسرت من سكانها خلال الفترة المذكورة أكثر من مليون نسمة، وهي فترة محدودة نسبيا تزيد قليلا على ثلاثين عاما، وهي بذلك تعد أكبر القارات من حيث عدد ضحايا الكوارث الطبيعية، يرجع ذلك أساسا إلى ازدحامها بالسكان، خاصة تلك المناطق المعروفة بأخطارها الطبيعية المتكررة والمتنوعة مثل المجزر اليابانية والفلبين وأندونيسيا والصين وغيرها. إلى جانب تكرار حدوث الكوارث وتنوعها مثل الزلازل والتسونامي والفيضانات والحرائق وغيرها. كذلك يرجع سبب زيادة الضحايا إلى قلة الإمكانات المادية وضعف الإمكانات العلمية في مناطق كثيرة من آسيا مما يقلل من فعالية وأثر المواجهة البشرية لآثار تلك الكوارث أو محاولات توقعها وتحجيم آثارها السلبية.

فعواصف الهريكين Hurricane stormes والعواصف المدارية المدمرة قد تسببت فى قتل أكثر من نصف مليون نسمة خلال الفترة المذكورة، وساهمت الزلازل فى قتل قرابة ٣٥٠ ألف نسمة، تأتى بعدها الفيضانات النهرية العارمة التى أتت على أكثر من ١٧٠ ألف نسمة.

وتعد القارة الأوقيانوسية أقل القارات التي خسرت أرواحا خلال المدة المدروسة ما بين عامي ١٩٤٧، هذا أمر طبيعي يتناسب وعدد سكانها المحدود وإمكاناتها الكبيرة سواء كانت أقتصادية أو تكنولوجية وقد بلغ عدد قتلي الكوارث الطبيعية بها الكبيرة سواء كانت أقتصادية أو تكنولوجية وقد بلغ عدد قتلي الكوارث الطبيعية والباقي ٢٥٠٠ نسمة، العدد الأعظم منهم (٠٠٠٠ قتيل) نتج عن الطفوح البركانية، والباقي وقدره نحو ٠٠٠ نسمة فقط نتج عن كوارث ارتبطت بالهريكين (٢٩٠ قتيلا) وائة قتيل بسبب الموجات الحارة وما يرتبط بها من حرائق و ١٨ قتيلا بسبب الزلازل.

وفى إفريقيا بلغ عدد ضحايا الكوارث الطبيعية ٥٤٠و٢٣سمة أتت الزلازل على الم الف منهم تليها الفيضانات ٣٨٩١ قتيلا، ثم العواصف المدارية من نوع الهريكين وغيرها من أحداث بيئية استثنائية، ويرجع سبب قلة عدد ضحايا الكوارث في إفريقيا بالمقارنة بآسيا وقارات أخرى من العالم إلى طبيعة الكوارث التي تتعرض لها القارة وهي في معظمها من الأنواع البطيئة مثل التصحر أو الجفاف الذي يدفع للهجرة في

جدول (٢) ضحايا الكوارث الطبيعية حسب نوع الكارثة في قارات العالم خلال الفترة من عام ١٩٤٧ ـ (٢) ضحايا الكوارث الطبيعية حسب نوع الكارثة في قارات العالم Shuh, 1983,p 206)

| امريكا<br>الشمالية | امریکا<br>الوسطی | أمريكا<br>الجنوبية | أوربا   | إفريقيا   | الأوقيانوسية | آسيا         | العدد | الأحداث   |
|--------------------|------------------|--------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|
| VV                 | 4 114            | 77.77              | ٧,٧٥.   | 14,777    | ١٨           | TE0,071      | ۱۸۰   | الزلازل   |
| ٦.                 | -                | _                  | _       | -         |              | १,१०९        | ٧     | التسونامي |
|                    |                  |                    |         |           |              |              |       | طفوح      |
| ٣٤                 | 101              | £ £                | ۲       |           | ٤٠٠٠         | ه ۸۰,۲       | ۱۸    | بركانية   |
| 1,144              | 7,070            | ٤,٣٩٦              | 11,199  | 194,3     | ٧٧           | ነ ሃ · , ካካ ٤ | ٣٣٣   | فيضانات   |
| 1,997              | 17,781           | _                  | ۲۵۰     | 378       | 79.          | £ VA , 0V E  | ۲۱.   | هريكين    |
| ٧٢٧, ٢             | 77               | -                  | 44      | ٥٤٨       | · <b>-</b>   | ٤,٣٠٨        | ١١٩   | ترنادو    |
|                    |                  |                    |         |           |              |              | · ;   | عواصف     |
| ٣,٣                | ۳۱.              | ۲۰۵                | 187     | ٥         | -            | 77,          | ٧٣    | مدمرة     |
| -                  | _                |                    | ۳.00.   |           |              |              | ٣     | ضباب      |
|                    |                  |                    |         |           |              |              |       | موجات     |
| 7,19.              | -                | ۱۳٥                | ٣٤٠     | -         | 1            | ٤,٧٠٥        | 70    | حارة      |
|                    |                  |                    |         |           |              |              |       | هيارات    |
| _                  | _                | ٠ ٥٣, ٤            | ٣٤٠     |           |              | 770          | ۱۲    | جليدية    |
| 701.               | ۲                |                    | ۲.۷۳۰   | _         | ۱۷           | ٧,٦٩٠        | ٤٦    | برد شدید  |
|                    |                  |                    |         |           |              |              |       | انزلاق    |
| -                  | ۲٦.              | 914                | ٣٠.     |           |              | ۲۲۰,3        | ٣٣    | أرضى      |
| 11.071             | ۷۰,۱۷٦           | £9.7V0             | 4A, 74£ | YT , 0{ · | ٤,٥٠٢        | 1. 01. 9.    |       | المجموع   |



أغلب الأحوال، إلى جانب أن الزلازل وهى أخطرها جميعا تظهر فى مناطق هامشية مثل الشمال الغربى (النطاق الأطلسي) كذلك نجد الفيضانات تقتصر على مناطق معينة. إلى جانب ما سبق تختفى أخطار طبيعية أخرى مدمرة من القارة مثل التسونامى أو الطفوح البركانية وغيرها. (١)

وبالنظر لأمريكا الشمالية نجدها خسرت خلال الفترة المذكورة ١١ الف نسمة فقط برغم ما تعرضت له من كوارث عديدة ومتنوعة كما يوضحها الجدول السابق رقم(٢) ويرجع السبب أساسا إلى الإمكانات الاقتصادية والعلمية الهائلة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وكذلك الأساليب المتقدمة في عمليات التوقع والحماية والمواجهة، يتضح ذلك جليا بالمقارنة بخسائر الأرواح في كل من الأمريكتين الجنوبية والوسطى، فالأولى خسائرها أكثر من ٤٩ ألف نسمة، والثانية ٥٠ ألف نسمة وهما أقل من شقيقتهما الكبرى في الشمال من حيث الإمكانات الاقتصادية وسبل المقاومة الأكثر تقدما، وتعد الزلازل وما يرتبط بها من تدمير السبب الرئيسي في زيادة عدد القتلى فيهما، حيث تسبب في مقتل أكثر من ٣٨ ألف بأمريكا الجنوبية وأكثر من ٣٨ ألفا بأمريكا الوسطى تليها عواصف الهريكين ثم الفيضانات وبقية الكوارث الطبيعية الأخرى.

وفى أوربا بلغ عدد القتلى بسبب الكوارث الطبيعية التى حلت بها خلال الفترة من ١٩٤٧ \_ ١٩٨٠ أكثر من ٢٨ ألفا منهم أكثر من ١١ألف بسبب الفيضانات و ٧٧٥٠ بسبب الزلازل و ٣٠٠٠ قتيل بسبب الرلازل و ٣٠٠٠ قتيل بسبب موجات البرد الشديدة التى تتعرض لها القارة خاصة خلال فصل الشتاء.

وجدير بالذكر أن الكوارث الطبيعية تؤثر بشكل حاد على الدول المتقدمة مثل السابان والولايات المستحدة وإيطاليا وروسيا، والأخيرة يقتل بها كل عام ما بين ١٥٠ و ٢٠٠ نسمة بجانب الآلاف من الجرحى وذلك من جراء الكوارث الستى تتعرض لها (Porfiriev, 1992) وفي الولايات المتحدة يحدث كل عام ٣٠ كارثة، ٤٠٪ منها يرتبط بأخطار الفيضانات، إلى جانب الهريكين والعواصف المدارية الأخرى التي تسبب النسبة الأكبر من عدد القتلى.

وبرغم ما تشير إلىه البيانات والأرقام من اتجاه عدد القتلى والجرحى نحو التناقص بشكل واضح فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأضرار والخسائر المادية تتجه بشكل مطرد نحو الزيادة، هذا إلى جانب ما تتكلفه مشاريع الحماية من أموال طائلة خاصة تلك التى تختص بدرء الفيضانات وإيقاف حركة المواد فوق السفوح

<sup>(</sup>١) تتعرض إفريقيا في الحقيقة بدرجة أكبر للكوارث البطيئة مثل المجاعبات والتي لايمكن تقدير ضحاياها بدقة، كما أن ضحايا السحرب الأهلية وهي كارثة غير مدرجة في معظم النصنيفات تمثل اكبر نسبة في القارات.



(الانهيارات الأرضية) والتحذير والحد من الآثار التدميرية لأمواج التسونامي الزلزالية والحرائق وتآكل الشواطي وغيرها من أخطار أخبرى مثل عواصف الهريكين والتورنيدو وعواصف البرد Hail Storms وطفوح اللافة والانهيارات الجليدية، وكلها أخطار تأتي إلى الأراضي الأمريكية بتردد منتظم أحيانا ومفاجئ وغير متوقع في معظم الأحيان مثلها في ذلك مثل المناطق الأخرى من العالم.

وهكذا نرى أن الخسائر البشرية والمادية المفجعة التى تتسبب عن هذه الأخطار الطبيعية Natural Hazards كانت من الأسباب الملحة والدوافع الرئيسية للبحث والتقصى ومحاولة الفهم العلمى لطبيعة هذه الأخطار وما يتسبب عنها من كوارث، فالناس فى منازلهم أو فى مكاتبهم ومصانعهم ومناطق أعمالهم المختلفة قد يواجهون الخطر خاصة مع تزايد المتعقيدات التكنولوجية التى عادة ما يرتبط بها الكثير من المخاطر Risks والكوارث Disasters المتعددة والمتنوعة فى خصائصها ومسبباتها. كل ذلك من الدوافع وراء الجهود المبذولة لحث الناس وتشجيعهم للبحث وتعلم الكثير من خصائص هذه الأخطار، خاصة فى المناطق التى تتعرض بشكل متكرر لمثل هذه الأخطار بأنواعها المختلفة كذلك نشر الوعى بين الناس وتعليمهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الخطر بأسلوب علمى وعملى لتقليل آثاره إلى أدنى حد ممكن.

والحقيقة أن عدم الإلمام بخصائص الكوارث وأسبابها من الأمور التي تسب في تفاقم آثارها واتساع رقعتها وأبعادها التدميرية خاصة في الدول النامية التي تفتقر كثيرا إلى الإمكانات الاقتصادية التي تجعلها بالتالي عاجزة أمام أي حدث طبيعي استنائى تتعرض له.

وقد ظهرت اتجاهات فى دول كثيرة تنادى بضرورة إقامة دورات تدريبية لمواطنيها للاستعداد لمواجهة أية أخطار أو كوارث محتملة، خاصة من الأنواع التى يكثر حدوثها بها مثلما يحدث فى الحيابان وبعض الدول الأخرى. وإن كان الأمر يقتصر فى بعض الدول على إرشادات عامة تقوم بها بعض الهيئات خاصة فى أعقاب حدوث الكارثة، مثلما يحدث فى الكثير من الدول النامية بحيث سرعان ما يتناسى الناس آلام الكارثة إلى أن تأتى أخرى ربما من نفس النوع أو نوع آخر لتعاد الكرة ثانية وبنفس رد الفعل السابق وهكذا.

#### ما هي الكارثة؟

اختلفت الآراء الخاصة بتعريف الكارثة وذلك تبعا لاختلاف مصادر التعريف.

ولكن ما نؤكد عليه هنا أن الاختلاف واضح في التـفرقة بين مفهوم الخطر العام Hazard بمنطقة ما، وبين الكارثة التي تحل بتـلك المنطقة من جراء ظهور هذا الخطر



بالنسبة للتعريفات الخاصة بكلمة خطر Hazard، فيمكننا هنا أن نحدد أهمها وذلك على النحو التالي:

أ ـ عرف معهد الجيولوجيا الأمريكي في عام ١٩٨٤ كلمة خطر بأنها حالة أو حدث طبيعي جيولوجي من صنع الإنسان أو أنه ظاهرة يترتب عليها ظهور مخاطر محتملة على حياة الناس وعلى ممتلكاتهم.

ب \_ يرى بيرتون وزملاؤه أن الخطر الطبيعى عبارة عن مجموعة من العناصر الفيـزيائية التى تســبب ضـررا للإنسـان وتـنتج بدورها عن قــوى عـرضية بالنســبة له Extraneos to Him أى أنها خارجة عن إرادته (Burton, I and Kates, 1964, p 962)

جد ـ عسرفهـا الأندرو (۱۹۸۲) UNDRO (۱۹۸۲) بأنها حــدوث محتمل فــى فترة محدودة من الزمن وفي منطقة معينة لظاهرة ضارة Damaging - Phenomenon

مما سبق يتضح لنا أننا نتعامل مع حدث فزيائي يسبب أضرارا للإنسان وما يحيط به من بيئة، ولولا وجود الإنسان أصلا في منطقة الحدث مهما كانت قوته التدميرية فلن يكون هناك في واقع الأمر أي خطر أو أية كارثة disaster فالكارثة كما نراها هي تلك الأحداث الضارة أو المفجعة بالنسبة للإنسان وممتلكاته ومصالحه، فقد تحل عليه بشكل مباشر في مناطق وجوده أو قد تحل بمناطق خالية من السكان ولكن بها مصالح خاصة به ويهمه كثيرا وجودها حيث يستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر وقد تكون الإفادة منها مخططا لها مستقبليا.

وتوضيحا لما سبق أنه لو افسترضنا أن القارة القطبية الجنوبية قد تعرضت لانهيارات جليدية حادة أو أى حدث استثنائي خطير، فبرغم خلوها تقريبا من السكان وموقعها المتطرف جنوبا بعيدا عن القارات المسكونة، فإن ما حدث بها يمكن اعتباره كارثة سوف ينتج عنها ارتفاع منسوب مياه البحار وغمر مساحات واسعة من السواحل خاصة المنخفضة منها.

ومثال آخر نسوقه لتوضيح ما سبق، أنه لو فرض وحدث زلزال عنيف في قاع المحيط الباسفيكي وهو بمنأى تماما عن أى عمران بشرى، ماذا يحدث بالضبط؟ سوف تتولد أمواج مدية عملاقة من نوع التسونامي التي قد تصل إلى شواطئ الجزر اليابانية أو سراسل جنزر هاواى بآثارها التدميرية لمراكز العمران والمنشآت الهندسية المختلفة وستترك وراءها خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات.

إذن يمكننا أن نقول أن أى حدث استثنائى تتعرض له مناطق غير مأهولة يمكن اعتباره حدثا كارثيا وذلك فى حالة وصول آثاره التدميرية إلى مناطق مأهولة بالسكان، أو إذا ما كان قد حدث فى مناطق بها مصالح لدولة أو منطقة ما كما ذكرنا ذلك آنفا.

United Nations Disaster Reduction Orgnization



<sup>(</sup>١) اختصار لمكتب الأمم المتحدة لتخفيف الكوارث.

وفيما يلى نعرض لبعض التعريفات الخاصة بكلمة كارثة طبيعية Natural Disaster وفيما يلى نعرض لبعض التعريفات الخاصة بجانب تحديد المراحل التى تمر بها الكارثة الطبيعية:

هناك تعريف عام للكارثة الطبيعية بأنها تأثير سريع وفجائى للبيئة الطبيعية على النظم الاقتصادية والاجتماعية Tunner أم Socio Economic Systems فيرى أنها عبارة عن حدث مركز مكانيا وزمانيا يهدد المجتمع أو منطقة ما، مع ظهور نتائج غير مرغوبة نتيجة لانهيار الحذر أو الحيطة التى ألفها السكان منذ القدم 1976, Tunner, 1976 ويوجد تعريف آخر ذكره Burton وزملاؤه عام ١٩٧٨ يرى فيه الكارثة الطبيعية Natural Disaster كحالة فريدة في منطقة ما يتسبب عنها أضرار مادية تبلغ تكلفتها نحو المليون دولار أو ينتج عنها مقتل وجرح أكثر من مائة نسمة.

والواقع أن تعريف بيرتون للكارثة الطبيعية بهذا التحديد يفتح الباب للجدل وتباين الآراء؛ وذلك لكون الخسائر سواء المادية أو البشرية نسبية في الممقام الأول يختلف تأثيرها من مجتمع إلى آخر تبعا لعدد السكان وتبعا لاختلاف درجة التطور الاقتصادي والتكنولوجي من مجتمع إلى آخر، فقد تكون كارثة ما في مجتمع متطور ذات تكلفة باهظة للغاية بينما تعد أخرى بنفس القوة ومن نفس النوع غير مكلفة في مجتمع فقير أو بدائي يفتقر إلى المنشآت الهندسية بالغة التكاليف، فكل ما سوف يحدث عنها في الأخير تهديم مبان بدائية أو إتلاف أراضي زراعية أو مراعي وغيرها من الاستخدامات البشرية غير المكلفة في معظم الأحوال.

وقد تؤدى الكارثة إلى حدوث خسائر فى الأرواح فى مجتمع مكتظ بالسكان تماثل فى عددها نفس الخسائر بمجتمع قليل السكان، وبرغم تماثل الكارئتين فى النوع والقوة إلا أن التأثير الاقتصادى والاجتماعى فى المسجتمع الثانى أكبر بكثير نظرا لقلة عدد سكانه. فإن مائتى قتيل فى أعقاب كارثة فيضانية بسهول الصين، المكتظة بسكانها لا يمكن أن يقارن بنفس العدد من الضحايا فى فيضان مماثل فى دولة فقيرة الموارد وقليلة السكان مثل الصومال.

وهكذا يجب على من يعالج الكارثة ويقيم نتائجها ألا تقتصر معالجته على كونها كارثة فيزيقية أو بيولوجية ذات قوة معينة، ولكن يجب أن يأخذ في الحسبان مدى تأثر المجتمع بها.

والحقيقة أن الخطر الطبيعى يعد وضعا بيئيا سابقا لحدوث الكارثة Predisaster والحقيقة أن الخطر الطبيعى يعد وضعا بيئيا سابقا لحدوثها، يمكن لأى مهتم أو متخصص أن يحددها، وكما عرفنا، عادة ما تظهر الكارثة عند وقوع الحدث وسط تمجمعات بشرية وضعت نفسها في موقع التعرض للخطر Situation of Vulnerability.



وطبقا لمكتب الأمم المتحدة لتخفيف الكوارث (UNDRO 1982) فإن الخطر يمكن تحديده والتعبير عنه بمقياس يتراوح ما بين الصفر أى لاخسارة مطلقا وواحد صحيح (خسارة كلية) وعندما يصبح الخطر وشيكا يتحول إلى تهديد threat بحدوث الكارثة.

ومن ثم يكون تسلسل حالات الكارثة على النحو التالي:

خطر (Hazard) مخاطر Risks تهدید Hazard) خطر (Hazard) مخاطر After math مخاطر عدمة الکارثة

يتفق التحديد السابق لتسلسل حالات الكارثة مع التحديد السابق الذى ذكره هاريس وزملاؤه للأخطار الطبيعية بأنها تهديدات للبشرية وما يملكون تتطور إلى مخاطر Risks محددة للاحتمالات التى يمكن أن تنتج عن الأخطار الطبيعية ويتسبب عنها أضرار بيئية فيما يعرف بالكارثة (.Harris, et al, 1978, p 379).

وقد عرض مكتب الأمم المتحدة (الأندرو) تحديدا أوسع لمفهوم المتخاطر Risks وذلك في ضوء ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل فيما يلي (Alexander, D, p7).

ـ العناصر في المخاطر (E) حيث يوجد السكان وممتلكاتهم وأنشطتهم المختلفة تحت تهديد الكارثة في منطقة معينة.

ـ المخطر المحدد R) Specific Risk) يتمثل في درجة خسارة تسببت عن ظاهرة طبيعية خاصة، يمكن أن يعبر عنها كنتاج لأخطار طبيعية (H) وكذلك كنتاج لفترات التعرض للخطر (V) Times of Vulnerabilty).

- الخطر الكلى Rt) The Total Risk) يتكون من عدد الأشخاص المفقودين وعدد الجرحى والضرر الذى لحق بالممتلكات واضطراب الأنشطة، وذلك في أعقاب حدوث ظاهرة طبيعة خاصة.

فهى إذن نتاج الخطر المحدد Rs وعناصره (E)  $R_t=(E)$  (Rs)=(E) (H.V)



#### مواجهة الأنسان للخطر وتكيفه معه:

عندما يتعرض مجتمع ما لتطرفات طبيعية معينة ويبقى \_ برغم ذلك \_ ثابتا ومستقرا فإن هذا الثبات والاستقرار يعكس في حقيقة الأمر القدرة على التكيف مع الأخطار ولدية ما يعرف بالقدرة الامتصاصية Absorptive capacity

بالنسبة للتكيف مع الخطر Adaptation فإنه يتضمن إجراءات التحذير Awarreness من الأخطار المحتملة وتتضمن كذلك السبل التي يمكن من خلالها تجنب هذه الأخطار، وتعتمد هذه السبل على التكنولوجيا المتاحة Technology وعلى القدرة الاقتصادية، وكذلك على الإجراءات الاجتماعية التي قد تكون أحيانا بطيئة ومعقدة.

# وقد حدد الكسندر (Alexander, D, p5) أربعة أشكال أو مستويات للتكيف مع المخطر الطبيعي تتمثل فيما يلي

ا \_ يتمثل الشكل الأول في الإقامة بشكل دائم في منطقة الخطر برغم وجوده وإدراكه من قبل السقاطنين، ولا يتوفر هنا من وسائل المواجهة سوى وسائل تحذيرية وأخرى خاصة بإجلاء السكان Evacuation يمكن استخدامها عند الضرورة، ومن ثم فإن هذا المستوى أو الشكل يرتبط بأقصى درجات التعرض للخطر -State of Maxi . mum Vulnerability

٢ ــ التعايش Cohabitation مع الأخطار في منطقة واجهت أخطارا وكوارث في
 الماضي.

٣ \_ قيام سكان منطقة الخطر بإعادة التوزيع Redistribution داخل المنطقة الخطرة والتي تعرضت بالفعل لكارثة تركت آثارها التدميرية من منشآت مهدمة وغيرها بمنطقة الخطر Risk - zone .

٤ \_ التخطيط لهجرة السكان إلى مناطق أخرى أكثر أمانا.

# التعامل مع الكارثة الطبيعية

يقصد بكلمة ضبط أو تعديل Adjustment للكارثة مجهودات تبذل من جانب الإنسان بهدف تخفيف التأثير السلبى للأحداث الطبيعية، وهذا في واقع الأمر نوع من المواجهة البشرية عادة ما تكون أقل في تكلفتها من محاولات التحكم في القوى الفزيقية المسببة للكارثة(١) مع ملاحظة أن ذلك ليس أمرا مطلقا في كل الحالات.

<sup>(</sup>١) فمثلا ليس أمام الإنسان في مده للطرق الجبلية إلا أن يقوم بالحد من عمليات الانهيارات الأرضية بوسائل التكسية وتثبيت السفوح وذلك مهما حاول أن ينظم استخدامه للطرق الجبلية.



توضيحا لما سبق نجد أنه على سبيل المثال في مناطق السهول الفيضية للأنهار يكون تنظيم استخدام الأرض بها سواء في أراضي المدن أو المناطق الريفية، أقل في تكلفته من تشييد جسور اصطناعية artificial levees على جوانب القناة النهرية بهدف منع حدوث الفيضانات أو الحد من خطورتها.

والواقع أن مواجهة الإنسان للكوارث الطبيعية ومحاولاته تخفيف آثارها السلبية في مجتمع ما، ترتبط عادة بمجموعة من المتغيرات يتمثل أهمها في النسبة بين الخسائر المتوقعة وبين الاحتياطات الموجودة بالمحتمع بالمساعدات المتاحة وكذلك بدرجة الاختيار بين سياسات التخفيف Mitigation Policies وترتبط كذلك بنحط الحكومة المسئولة ومدى اهتمامها بالكارثة.

وقد أشار (Micklin, 1973) إلى أن جوانب التخفيف من حدة الكارثة تنقسم إلى جوانب همندسية متممثلة في تطبيقات تكنولوجية معينة وجوانب تنظيمية ترتبط بالسياسة العامة للدولة التي تعرضت للكارثة وترتبط كذلك بالضوابط الاجتماعية بها، وأخيرا بالجوانب التوزيعية متمثلة في حركة الناس وأنشطتهم المختلفة ومواردهم.

ومع تطبيق إجراءات التخفيف من حدة الكارثة فإننا على هذا الأساس يمكننا وضع التأثير الصافى للكارثة في العلاقة التالية.

التأثير الصافى للكارثة= الفوائد الإجمالية لإسكان منطقة الخطر ـ التكاليف الكلية لتأثير الكارثة ـ تكاليف التعامل مع الخطر.

#### عوامل تعقيد معالجة الكوارث الطبيعية:

لا شك في كون الكوارث الطبيعية والعوامل المسببة لها من الأمور شديدة التعقيد بدرجة بصعب تصنيفها، فهناك التأثير المفاجئ لأنواع من الكوارث الطبيعية والتأثير البطيء لأنواع أخرى (١) منها، الأول قد يحدث خلال ثوان (الزلازل) أو خلال دقائق مثل عواصف الترنيدو، أو في ساعات مثل الفيضانات، بينما تستمر بعض الكوارث شهورا مثل الطفوح البركانية، وأخرى تأخذ سنوات مثل أنواع الهبوط السطحي للأرض، بل إن بعضها يستمر قرونا حتى تظهر آثاره السلبية الخطرة مثل تقويض المجروف الساحلية وبعض أشكال النحت الأخرى. ومن الكوارث الطبيعية البطيئة التي يتضرر منها عدد كبير من السكان؛ الجفاف.

<sup>(</sup>١) الواقع أن زيادة حدة الكارثة Risk Amplification تنتج أساسا بسبب الاستمرار في تطوير المناطق المعرضة للخطر (مناطق المكوارث) ويحدث العكس مع تقليل عمليات المتطوير والتنمية، كما أن الإدراك الكامل للخصائص الطبيعية للخطر يمكن أن تفيد كثيرا في تخفيفه عندما يصل إلى حد الكارثة.



كذلك يصعب فى كثير من الأحيان وضع أحكام عامة بخصوص معايير تحول الحدث إلى كارثة تدميرية، وذلك لكون هذا التحول يختلف حسب خصائص مكان الحدث، على سبيل المثال إذا ما حدث زلزال محدود الشدة فى منطقة مكتظة بالسكان فى منازل قديمة فهو هنا يعد كارثة، بينما إذا ما حدث زلزال أقوى منه فى منطقة أخرى أكثر تقدما ومنشآتها ذات كفاءة خاصة فإنه هنا يكون حدث جيوفيزيقى عادى لا يصل إلى حد الكارثة. فالعادة أن تحكم على عنف وفجائية الكارثة من خلال حجم الخسائر فى الأرواح والممتلكات التى سببتها.

وهناك سبب آخر يمؤدى إلى تعقيد وصعوبة دراسة ومعالجة الكوارث الطبيعية يتمثل أساسا في كون العديد منها ذا طبيعة مركبة ومتداعية، فالزلازل الغاطسة بقيعان البحار يتولد عنها أمواج التسونامي المدية العملاقة التي تمثل بدورها كارثة أخرى على الشواطئ التي تتعرض لها. مما يؤدي إلى ظهور كوارث طبيعية أخرى مرتبطة بأمواج التسونامي مثل الانزلاقات الأرضية فوق السفوح المواجهة وكذلك تدمير السدود وما ينتج عن ذلك من تصرف مياه خزاناتها وإغراقها لمساحات واسعة، وهكذا تتداعى الكوارث أو تتوالد إن صح التعبير، وعودة إلى ارتباط الكارثة بآثارها التدميرية على الإنسان، نكرر أن الحدث الجيوفيزيقي لا يصل إلى حد الكارثة ما لم يرتبط بآثار تدميرية للبشر، فزلزال «ألاسكا» الـذي حدث سنة ١٩٦٤ نتج عنه انهـيار أرضى وبلغ حجم الصمخور المنهمارة ٣٠مليون متر مكعب، وبلغت سرَّعمة التدفق في المتوسط ٨ر ٣٠ م/ ثانية (١٠٨ كيلو مـتر في الساعة)، وبرغم عنف هذا الزلزال وآثـاره التدميرية إلا أننا لا نعتبره كارثة وذلك لوجوده في منطقة خالية من السكان، بينما نجد أن الانهيار الأرضى الذي تعرضت له منطقة تعدين في "ويلز" ببريطانيا نتيجة تشبع زائد للرواسب بالمياه يعد كارثة؛ حقيقية بسبب ما تسبب عنه من مقتل ١٤٤ نسمة حيث وقع في منطقة مكتظة بالسكان. وفي مصر برغم حدوث سقوط صخرى في مناطق صحراوية خالية من السكان إلا أنها لم تشر أى اهتمام على الإطلاق ولم يشعر بها أحد؛ وذلك لعدم ارتباطها بخسائر بشرية، بينما نتج عن سقوط كتلة صخرية بمنطقة جبل المقطم عدد من الضحايا ما بين قتلي وجرحي، ومن ثم يعد هذا الحدث كـارثة حقيقية غير مسبوقة في المنطقة المذكورة.

وهكذا فإن الكارثة الطبيعية يجب أن تدرس وتعالج في علاقة واضحة ومحددة بين الحدث الجيرفيزيقي والآثار السلبية على الإنسان وممتلكاته وأنشطته المتعددة. بمنطقة الحدث، كذلك يجب أيضا أن نبرز الدور البشرى في تفاقم الكارثة بقدر ما نبرز أثر الكارثة عليه، فعلى سبيل المثال الفيضانات النهرية في مناطق كثيرة لها من الأسباب البشرية ما يتساوى مع الأسباب الطبيعية، وهناك كذلك زلازل من صنع الإنسان بطريقة غير مباشرة كما سيتضح لنا ذلك من خلال الفصل الثالث من الكتاب.

# تزايد الكوارث الطبيعية في القرن العشرين برغم التطور التكنولوجي ما هي الأسباب؟

شهدت الفترة الأخيرة من القرن العشرين تزايدًا واضحًا في عدد الكوارث الطبيعية بأنواعها ودرجاتها المختلفة. وأصبح من الأمور المألوفة أن تبث نشرات الأخبار أحداثا طبيعية مدمرة في مناطق العالم المختلفة ولايكاد يمر يوم واحد دون تعرض منطقة من العالم لحدث ما.

والملفت للاهتمام فعلا أنه مع التطور الـتكنولوجي الذي تشهده الكثير من الدول إلا أن الكوارث الناتجة عن الأحداث الطبيعية الاسـتثنائية تترك آثار التدمير على الأرواح والممتلكات، وهذا الأمر بـطبيعة الحال يعكس عدم كفاية مـحاولات التغلب على هذه الأحداث أو الحد من آثارها السلبية إلى جانب أسباب أخرى يمكن توضيحها في النقاط التالية:

ا ـ إن الكثير من مناطق الأخطار المحتملة في العالم يسكنها عدد كبير من القاطنين الذين يستمرون ـ برغم معرفتهم بالأخطار \_ في التزايد (النمو) وفي تطوير الاستخدامات الأرضية المختلفة والمكلفة بطبيعة الحال، ويرجع ذلك أساسا إلى وجود كثير من المرزايا الجغرافية والاقتصادية لتلك المواضع مثل منطقة بركان «إتنا» بإيطاليا ومواضع عديدة بالجزر اليابانية أو مناطق المصايف الرئيسية في شبه جزيرة فلوريدا التي كثيرا ما تتعرض لعواصف الهريكين المدمرة، وهناك العديد من الأمثلة التي سوف تذكر بالتفصيل في مواضعها بالفصول التالية من الكتاب.

۲ - كثيرا ما تظهر بصمات الخطر فى كثير من المواضع ولكنها تزداد حدة بشكل مطرد، ويرجع ذلك التفاقم إلى الإهمال أو ما يمكن تعريفه بالتقصير البيئى -environ وعدم فهم العمليات الطبيعية ونتائجها بشكل قد يؤدى إلى تفاقم العديد من المشكلات البيئية وتحولها إلى أخطار وكوارث مدمرة.

من أمثلة ذلك نجد فى المراعى بالمناطق الجافة وشبه الجافة تسود عمليات الرعى الجائر Overgrazing مع زيادة أعداد حيوانات المرعى بالنسبة لطاقته لينتهى الأمر بتدمير المرعى وسيادة التصحر Desertification ونجد مثالا على ذلك فى مناطق واسعة من مراعى هضبة نجد وامتداداتها الشمالية بالمملكة العربية السعودية كذلك نجد أنه فى مناطق ساحلية معينة يؤدى عدم الفهم الكامل للعمليات الساحلية والنظام الساحلي ككل إلى ظهور آثار جانبية تدميرية لنظام دفاع ساحلى أنشئ أساسا لحماية موضع ساحل معين، ولكن دون فهم كامل لطبيعة العمليات الساحلية السائلة كما ذكرنا آنفا.



والأمثلة عديدة ومتنوعة بالنسبة لهذه الجوانب الخاصة بالإهمال أو التقصير البيئي أو عدم الفهم الكامل للنظم البيئية الطبيعية.

" مع زيادة تعقيدات الحياة وتضخم الاستخدامات البشرية للأرض وتعددها، تصبح الكارثة أكثر تركيزا وتصبح نتائجها السلبية أضخم بكثير بالمقارنة بنتائج الأحداث الطبيعية في الماضي عندما كانت الحياة أيسر والمنشآت البشرية أبسط وأقل تكلفة بكثير. لنقارن على سبيل المثال بين نتائج زلزال «سان أندرياس» الذي تعرضت له ولاية كاليفورنيا الأمريكية في عام ١٩٦٠ بنتائج زلزال آخر حدث في نفس المكان وبنفس القوة منذ أكثر من ٥٠٠مام هنا تتضح الصورة جيدا أمامنا لتفهم الأسباب والإجابة على: لماذا تكثر الكوارث وتتفاقم نتائجها برغم ما يشهده العالم من أسباب التطور العلمي والتكنولوجي؟.

٤ ـ ما زال هـناك جوانب تقـصير فـى المجالات الـعلمية والمعرفية الخـاصة بالحماية من الكوارث الطبيعية بأنواعها ودرجاتها المختلفة ومـا ينتج عنها من خسائر. فكما عرفنا نجد مناطق أخطار مؤكدة تكـنظ بالسكان ربما لأغراض الكسب السريع مثل مناطق السهول الفيضية المعرضة للفـيضانات المدمرة أو مناطق البراكين، وربما يتزاحم السكان فى المناطق المعرضة للأخطار بـسبب عدم قدرتهم على ترك هذه المناطق إلى مناطق أكثر أمنـا. والمسئولية هنا تقع علـى عاتق الحكومات والأجهزة المخـتصة بها. فعدم قـدرة فئة من السكان من النـاحية الاقتصادية لـيس مبررا قويا للسـكن فى مناطق مؤكدة الخطر معرضين أرواحهم للتهلكة، ولنا أمثلة عديدة على ذلك خاصة فى مناطق العالم الثالث. أم أن هذا أمر يؤكد مفهوم الهامشية؟

#### تصنيف الأخطار الطبيعية

يبين الجدول التالى رقم (٣) محاولة مبكرة نسبيا لبيرتون Burton لتصنيف الأخطار الطبيعية الشائعة والأكثر تأثيرا، ويعتمد هذا التصنيف على العوامل المسببة، ويعد هذا التصنيف كما يذكر بيرتون واحدا من الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تصنيف الأخطار الطبيعية، ويهدف تصنيفه في الواقع إلى توضيح أثر الأخطار الطبيعية على إدارة الموارد Resource Management

ويتضع من الجدول المذكور (٣) أنها تنقسم إلى أخطار مناخية وميتورولوجية وأخطار جيولوجية وجيومورفولوجية ثم الأخطار البيولوجية، وتنقسم إلى نباتية Floral وحيوانية، والواقع أن الأخطار كما يوضحها الجدول تنقسم في حقيقتها إلى مجموعتين الأولى الجيوفيزيقية والثانية البيولوجية، تتميز الأولى بأنها أكثر ارتباطا وتماسكا ببعضها بالمقارنة بالمجموعة الثانية.



ويمكن التمييز الرئيسى بين المجموعتين في تحديد درجة منع حدوث أى خطر منها من الوصول إلى حد الكارثة، وذلك من خلال تحديد إمكانية إحداث تغييرات في الطبيعة والتي تعنى بدورها منع الخطر والتي تسختلف عن التغيرات التي تحدث للإنسان وأعماله والتي تعنى تكيفا أو تحجيما للخطر أو الكارثة التي قد تترتب عليه.

والواقع أن القليل من الأخطار يمكن منع حدوثها تماما -Completely Prevent هناك able عادة ما يكون منع الخطر أكثر نجاحا مع الأنواع البيولوجية، وبالفعل هناك الكثير من الأمراض الوبائية قد اختفت تماما مثل الكوليرا والسل، وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال قد اختفت الملاريا تماما، بينما نجدها مازالت تتشر في مناطق أخرى كثيرة من العالم.

جدول (٣) تصنيف الأخطار الطبيعية لبيرتون

| الأخطار البيولوچية                                                                               |                                  | الأخطار الجيوفيزيقية                                                                                                 |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| حيوانية                                                                                          | نباتية                           | چيولوچية<br>وچيومورنولوچية                                                                                           | مناخية<br>وميتورولوچية                                                       |  |
| الملاريا<br>التيفوس<br>داء الكلب<br>القوارض<br>مثل الأرانب<br>والنمل الأبيض<br>الجراد<br>الجنادب | منها مرض<br>الصنوبر<br>صدأ القمح | هيارات ثلجية<br>رلازل<br>تعرية (تشمل<br>ونحت البلاجات)<br>انزلاقات أرضية<br>حركة الرمال<br>التسونامي<br>طفوح بركانية | عواصف ثلجية الجفاف الفيضانات الضباب الصقيع عواصف برد موجات حارة هريكين حرائق |  |

وبرغم التقدم العلمى الكبير الذى يشهده العالم خاصة فى الدول المتطورة، إلا أن الأخطار الجيوف يزيقية لم يصل الإنسان بعد لأية وسيلة يمكنه من خلالها منعها أو تقليل قوتها لحظة حدوثها، وتوقفت قدراته عند تحجيم آثارها فقط فهو لم يمنع حدوث الزلازل ولكنه تكيف معها أحيانا وقلل من فعاليتها فى أحوال كثيرة كما سوف يتضح لنا فى الفصول القادمة.

أما بالنسبة للأخطار البيولوجية فقد استطاع الإنسان \_ كما أشرنا \_ أن يمنع الكثير منها وفي إمكانه بالفعل منع الأكثر ، ولا يعيقه سوى الإمكانات المالية فقط Burton, I المجيوفية التي لا مع الأحطار الطبيعية الجيوفية التي لا and Kates, 1964, p368) يمكنه منعها وستستمر في الحدوث وسيستمر الإنسان في بذل الجهود للوصول إلى أفضل السبل لتحجيمها والحد من آثارها التخريبية. فالإنسان لم يمنع الهريكين في أكثر دول العالم تقدما ولكنه استطاع وضع نظم للتحذير وتحديد سرعاتها واتجاهاتها وفترات حدوثها وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن اليابان لم تستطع منع أمواج التسونامي ولكنها تكيفت معها وأقامت الدفاعات الساحلية في مواجهتها وغير ذلك من وسائل التخفيف من آثارها التدميرية، وهكذا في كثير من دول العالم المتقدمة وكذلك الدول النامة.

#### : Time and Space in Disaster الزمن والمكان في الكارثة

يمثل الزمن واحدا من الظاهرات الرئيسية الهامة في دراسة الكارثة، وبالتالى يعد الأساس لمعظم النماذج التي تبين كيفية حدوث الخطر أو الكارثة وكيفية المواجهة. كما يعد السمكان العنصر الأساسى الآخر للكوارث السطبيعية، فالأخطار والتعرض لآثار الكوارث كلها ذات توزيع جغرافي وأنماط مميزة تتغير في دينامية مع مرور الزمن.

ويرى كل من Wolman and Miller أن قوة (حجم) المحدث وتردده (تكراره) Magnitude - Frequency هى التى تحدد المدى التخريبي أو التدميرى لها. وعادة كلما كانت الأحداث ضخمة كانت أقل تكرارا، ففيضيان مئوى يماثل فى تأثيره أضعاف تأثير فيضان عقدى أو فيضان سنوى وهكذا.

و التالى كلما كانت الأحداث صغيرة كانت أكثر ترددا(١) على المكان بحيث تتراكم آثارها بشكل يمكن من خلاله حساب معدل التأثر كنتاج لأحجام الأحداث في فترات حدوثها.

والواقع أنه من الصعب تحديد المقدار الذي يتحول عنده الحدث الجيوفيزيقي

<sup>(</sup>١) يقصد بتردد الكوارث عدد من الأحداث الطبيعية الاستثنائية بقوة معينة في فترة زمنية محددة.



إلى كارثة، فالزلزال يتسحول إلى كارثة إذا ما بلغت قوته على الأقل ٦ بمـقياس ريختر، وبرغم ذلك فـقد تؤدى زلازل بقـوة أقل إلى حدوث كارثة مـثل زلزال نيكاراجـوا عام ١٩٧٢ بقـوة ٦ر٥ريختر، وزلـزال أكتوبر عـام ١٩٩٢ بالقـاهرة الذى بلغت قـوته ٩ر٥ بمقياس ريختر وأدى إلى هدم عدد من المنازل وقتل أكثر من ٥٠٠ نسمة.

وإذا كانست الزلازل قد أمكن تسحديد قسوتها والحسد الذى تصل بها إلى البسعد الكارثي وكسذلك التسونسامي فإن هناك العسديد من الأخطار التي يصمعب تماما قسياس أبعادها التي تصل عندها إلى حد الكارثة مثل الهريكين والفيضانات.

وقد أشرنا إلى العلاقة الارتباطية القوية بين زيادة قوة الحدث وتناقص تردده، ونضيف هنا أنها علاقة إحصائية أكثر من كونها علاقة دقيقة واقعية في كشير من الحالات.

ويوضح الجدول المتالى رقم (٤) تصنيف للكوارث الطبيعة تبعا لطبيعة ترددها ونمط حدوثها:

جدول رقم (٤) الكوارث تبعا لترددها ونمط حدوثها

| ترددها ونوع حدوثها                 | نوع الكارثة         |
|------------------------------------|---------------------|
| عشوائي                             | اشتعال الحرائق      |
| موسمی / یومی / عشوائی              | الانهيارات الجليدية |
| لوغارتمي ـ عادي                    | الزلازل             |
| موسمی / غیر منتظم                  | انزلاق أرضى         |
| عشوائي                             | التسونامي           |
| فجائی / تدریجی                     | الهبوط الأرضى       |
| موسمي / غير منتظم                  | هریکین ·            |
| موسمى/ فجائي                       | فيضان               |
| موسمي/غير منتظم/يمكن تتبعه بالقياس | النحت الساحلي       |
| موسمی/ غیر منتظم                   | الجفاف              |
| تدريجي                             | التصحر              |

#### القياس الزمنى للكوارث:

im- تمر الكوارث بمراحل زمنية. تمثل الفترة أو المرحلة الأولى مرحلة الصدمة im- pact phase وفيها يتماسك الأحياء قليلا حتى تنتهى مرحلة الخطورة، وكما عرفنا فإن سرعة الحدث تختلف من واحدة إلى أخرى.

إن الأزمة التى طرأت عن الكارثة يمكن أن تقسم إلى مراحل تبدأ بالعزل -isola ممثلة فى الإنقاذ rescue ثم العلاج، قد يستمر الإنقاذ من ساعات قليلة إلى ثلاثة أيام، ويعتمد ذلك على إمكانية الوصول للمنطقة المنكوبة وعلى المستوى التنظيمي لعمليات وخدمات الإغاثة. وقد كانت هذه السمرحلة في الماضى تستغرق شهورا أو سنوات، خاصة في المجتمعات الفقيرة وقلة الإمدادات اللازمة.

بالنسبة للعلاج فإنه يتضمن إمدادات العذاء والمأوى والعناية الطبية والمساعدات الأخرى بهدف جعل المنطقة آمنة ويمكن سكناها.

وفي حالة الكوارث الدولية الضخمة يمكن للخبراء المتخصصين والمساعدات الأجنبية الوصول إليها خلال ساعات من الحدث. مما يساعد كثيرا في المتخفيف من آثار الكارثة خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المتطوعين Volunteers.

وجدير بالذكر أنه في بداية الحدث قبل وصول المساعدات فإنه عادة ما يقوم الباقون أحياء بتنظيم أنفسهم ومساعدة الآخرين بأقصر الطرق، وفي بداية مرحلة العلاج Intial Phase of Recovery يتم تسنظيم الضحايا الباقين بعد الكارثة في أنسماط اصطناعية في إيواء مؤقت ويسحدث نوع من التلاحم الاجتماعي المقوى كرد فعل للكارثة.

وعموما يستوقف أثر العلاج والوقت المستغرق في إنجازه على القدرات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة.

فالتباينات بين المجتمعات المختلفة والتعقيدات الاجتماعية تعنى ببساطة أنه من الصعوبة بمكان تحديد أية فترة رمنية مناسبة لإعادة البناء Reconstruction ، وذلك لأن طول الوقت المطلوب للتغلب على الآثار الناجمة عن الكارثة قد تـ تراوح تراوحا كبيرا من منطقة إلى أخرى تبعا للحجم السكاني المتأثر بالكارثة وتبعا للموارد المتاحة ومستوى التنظيم .

وكثيرا ما ترتبط الكارثة الطبيعية بنتائج اجتماعية واقتصادية وطبية؛ فمثلا عندما يتسع مجال التدمير فإن الكوارث تخلق طلبا ملحا وفجائيا للمأوى مما يؤدى إلى سرعة في بناء وحدات سكنية غير ملائمة، وإلى أن يتم البناء يجبر من نجا من الكارثة للابتعاد عن منطقة الخطر وقد يعود جزء منهم ثانية إلى المنطقة بعد الانتهاء من تعميرها وإصلاح ما دمرته الأحداث.



ونظرا لوجبود بعض الكوارث التى تسبب فى تدمير المحاصيل فإن الجفاف Droughl والفيضانات والهريكين قد تؤدى إلى نقص حاد فى الطعام بمنطقة الكارثة، وكذلك تؤدى إلى الإضرار بموارد المياه مما يؤدى إلى عواقب وخيمة متمثلة فى انتشار الأمراض مثل الملاريا والإسهال، وكذلك التعرض للمجاعات مثلما حدث فى فيضان نهر جوبا فى الصومال أكتوبر ١٩٩٧ الذى أدى إلى قتل أكثر من ١٥٠٠ نسمة وتشريد مليون بعد تدمير الزراعة إلى جانب حصار عدد كبير من السكان مما أدى إلى انتشار الأمراض بينهم مثل الإسهال والالتهابات، وتعرض عدد منهم للدغ المثعابين والجوع، ولم يكن فى الإمكان توصيل الغذاء لهم إلا من خلال الإسقاط بالطائرات، حيث تمكنت طائرات الإغاثة الدولية إسقاط نحو ١٠٠٠ طن من المواد الغذائية وهذه الكمية تكفى لإعاشة ١٠٠ ألف من المحاصرين لمدة شهر تقريبا علما بأن المختصين يقدرون انحسار مياه الفيضانات عن المنطقة المنكوبة خلال نحو ستة شهور.

# - الجوانب المكانية للكارثة

لم ينل البعد المكانى للكوارث الطبيعية قدرا كافيا من المعالجة النظرية -ical Treatment وإن ظهرت محاولات لإبراز العلاقات المكانية في منطقة الكارثة مثل النموذج المبسط الذي وضعه Wallace عام ١٩٥٦. ويوضح هذا النموذج العلاقات Spacial Relations من خلال أربعة مناطق مركبزية تظهر في المركز المكانية للكارثة المركزية أو ما يعرف عنه بمنطقة الصدمة الكلية Zone of Total Impact والتي توجد فيها المباني والمنشآت المدمرة أو التي أضيرت ضررا بليغا، تحيط بها منطقة الكارثة الهامشية Marginal Impact ويظهر فيها المخطر بشكل أقبل حدة من المنطقة المركزية، ويتركز فيها العاملون المهتمون بتخفيف حدة الكارثة إلى أقل حد ممكن. وفيما وراء تلك المنطقة توجد منطقة أخرى تعرف عند Wallace بمنطقة المركزية أو الترشيح Filtrationp Zone وهي خالية من أية أضرار، ولكن يأتي إليها اللاجئون بأعداد كبيرة حيث أماكن الإيواء والمساعدات، أما المنطقتان الخبارجتان فيمثلان منطقة المساعدات الوطنية والدولية حيث تجمع فيهما المعونات ويتحرك منهما المواد والأفراد باتجاه منطقة الكارثة.

ويعتمد حجم الاستجابة على طبيعة عمليات التخفيف ودرجة الاهتمام من جانب الحكومات الأجنبية والوطنية وقوة الرأى العام.

والحقيقة أن هذا النموذج نادرا ما يتم اختباره حيث إن المناطق الدائرية المركزية لهذا النموذج بناء نظرى في المقام الأول بأحجام متناسبة ونادرا ما نجده مطبقاً في الواقع، فعندما تحدث كارثة من أي نوع في منطقة ما فإن علاقة المسافة بين المناطق المختلفة لها تبدو لوغارتمية حيث تزداد المسافات بحدة من المركز باتجاه الخارج؛ لأنها في العادة لاتصبح مسافات مستقيمة لتدهور الطرق.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الأخطار والكوارث الجيولوچية

أولا ــ الأخطار والكوارث المرتبطة بالزلازل. ثانيا ــ الأخطار والكوارث المرتبطة بالبراكين. ثالثا ــ الإنسان والأخطار الچيولوچية.



# أولا: الأخطار والكوارث المرتبطة بالزلازل الزلازل ظاهرة طبيعية

الحقيقة أن الأرض دائمة الحركة وليست في حالة ثبات كما يتراءى لنا ظاهريا، فالقارات غيرت مواقعها عبر التاريخ الجيولوجي الطويل، وهذه الحركة بطبيعة الحال نتجت بالضرورة عن وجود طاقة داخل الأرض تكمن أساسا أسفل القشرة الخارجية. وما دامت القشرة السيالية الخارجية تتحرك فإنه إذا ما حدث تغير في معدلات السرعة بالزيادة أو إذا ما حدث تغير في اتبجاهات الحركة يحدث بالتالي اصطدام الكتل أو الألواح التكتبونية ببعضها البعض مولدة اهتزازات تمتناسب في قوتها وشدتها مع قوة الارتطام أو التماس بينها، تلك الاهتزازات هي التي نعرفها بالزلازل. هناك أسباب أخرى غير طبيعية (بشرية) تؤدى إلى حدوث زلارل أقل حدة وتدميرا تتميز عادة بمحليتها.

# أسباب حدوث الزلازل:

تنتج الزلازل كما افترض العلماء عن تحرك الصخور على سطح صدع بحيث تتزحزح الصخور بعيدا عن صخور أخرى، وأفضل مثال على ذلك ما يحدث فى صدع سان اندرياس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تتزحزح الصخور إلى الغرب من الصدع بعيدا عن الصحور المجاورة، وعندما يتزايد معدل الإزاحة على سطح الصدع ينتج زلزال مؤثر كما سوف يتضح فيما بعد.

وقد يحدث الزلزال نتيجة لتحرك صخور إلى أسفل على سطح صدع بعيدا عن الصخور التي كانت تجاورها، وبالتالى تبدأ الصخور الرابضة فوق الصخور التي هبطت في إعادة تحديد مواقعها مما يؤدى إلى حدوث سلسلة من الهزات الزلزالية التي نعرفها بتوابع الزلزال الرئيسي والذي نتج أساسا عن الهبوط المفاجئ للصخور وانزلاقها على سطح الصدع إلى أسفل (الشرقاوي، ١٩٩٢، ص١٢).

والاهتزازات الزلزالية بالتالى تكون عبارة عن خروج لموجات اهتزازية من منطقة البؤرة الزلزالية Focus of Earthquakes التى تقع على خط ضعف (عادة خط صدع)<sup>(1)</sup> لمسافات بعيدة تحت قشرة الأرض تصل إلى عدة كيلو مترات، وتمثل النقطة الواقعة على عليها مباشرة ما يعرف بمركز الزلزال Epicentre والذى يعد بدوره أكشر المناطق على سطح الأرض تأثرا بالزلزال (شكل رقم ٤)

<sup>(</sup>۱) اشار العالم Reid عام ۱۹۰٦ إلى أن نظرية الارتداد السمرن Elastic Rebound تعطى تفسيرا مقبولا لأسباب حدوث الزلازل أثناء تكون الصدوع، فإذا مارادت الضغوط الناتجة عن قوى الاحتكاك بين الصخور وحدثت إزاحة على جانبى الصدع تسبب عن ذلك انطلاق طاقة مختزنة فى شكل موجات اهتزازية، ثم ظهرت نظرية الألواح التكتونية عام ۱۹۲۲ والتى تم من خلالها تفسير حدوث الزلازل

#### قياس الزلازل:

يمكن تحديد حجم الزلزال وقوته التدميسرية، وذلك من خلال معسرفة كل من الشدة والقدر الزلزالي.

#### (١) الشدة الزلزالية:

عادة ما يتكرر جدوث الزلازل في مناطق مختلفة من العالم بدرجات شدة مختلفة تتراوح بين اللامحسوس منها وحتى درجة الدمار الشامل. ويقصد بشدة الزلزال Earthquake Intensity تسجيل للظواهر التي تصف درجة إحساس الناس بالاهتزازات والتدمير الذي تحدثه، وقد كانت هناك عدة محاولات لقياس شدة الزلزال اعتمادا على حجم تأثيرها ونوعها، ومن هذه المحاولات ما قام به ميركالي(١) Mercalli عام ١٩١٧ الى من وضع مقياس وصف يتكون من ثماني درجات ثم القيام بتعديله في عام ١٩٣١ إلى ١٠ درجة كما قام برسم خطوط تساوى لتحديد درجات الشدة الزلزالية بالبعد عن المركز الزلزالي.

#### (٢) المقدار الزلزالي Earthquake Magnitude:

وهو قياس مطلق لاتساع الموجات الزلزالية التي تعتمد على كمية الطاقة المنطلقة من الزلزال، ويقاس مقدار الزلزال ويحدد مركزه بواسطة جهاز السسموجراف وهو جهاز حساس جدا لأى اهتزاز في قشرة الأرض القريبة منه.

وقد بدأ استخدام مقياس القدر الزلزالي على المستوى العالمي عام ١٩٣١ بتطوير بواسطة العالم الياباني Wadati وفي عام ١٩٣٦. قام العالم الأمريكي Richter بتطوير المقياس اعتمادا على سعة (amplitude) موجة الزلزال التي تقاس بالسيزموميتر، ونظرا للاختلاف الكبير في اتساع الموجات الزلزالية، فقد استخدم ريختر(٢) المقياس اللوغارتمي للموجه (العمري ١٩٩٥، ص١٢).

والواقع أن هناك ارتباط بين القدر الزلزالي والـشدة الزلزالية، فكلما زادت الشدة الزلزالية في منطقة ما فإن القدر الزلزالي يرتفع.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين مقياس ميركالي وريختر:

<sup>(</sup>۲) يصنف متياس ريختر الزلازل تبعا لمسقدرتها من أقل من ٣٠٥ درجة إلى أشدها نحو ٨٠٩ درجة، ويعنى تزايد القدر الزلزالي درجة واحدة على المقياس تضاعف في حركة الأرض عشر مرات وانطلاق طاقة اكبر بــ ٣٠ مرة فزلزال قدره خمس درجات سيطلق طاقة أكبر بــ ٣٠ مـرة من زلزال قدره خمس درجات وأكبر بــ ٣٠ مرة من زلزال قدره أربع درجات.



<sup>(</sup>١) عالم براكين إيطالى.

جدول (رقم ٥) مقباسا ميركالي وريختر لقياس الشدة والقدر الزلزالي.

| شكل التأثير على سطح الأرض                         | مقياس   | مقياس       | حالة الزلزال       |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
|                                                   | ريختر   | میر کالی    | قوة الاهتزاز       |
|                                                   |         | <del></del> |                    |
| لاتحس به سوى أجمهزة القياس، قمد تبدى بعض          |         | ١           | بالغ الضعف         |
| الطيور وبعض الحيوانات نوعا من الضيق.              |         |             |                    |
| يتم الشعور به في الأدوار العليا بالأبراج السكنية. | ٣,٥     | ۲           | ضعيف جدا           |
| يتم الشعور به داخل المساكن.                       | ٤,٢     | ۳.          | ضعيف               |
| تهتز الابواب والنواف والأدوات المعلقة عملي        | ٤,٤     | ٤           | متوسط              |
| المحوائط.                                         |         |             | •                  |
| تهتز الأبواب بشدة وينكسر الزجاج، يشعر السكان      | ٤,٨     | ٥           | قوى نسبيا          |
| ببعض الضجر                                        |         |             | <u></u>            |
| <br>يشعر به كل الناس، تتحرك محتويات المسكن        | 0 8 8 9 | ٦           | قوى                |
| وتتساقط.                                          | , , .   |             | ا حوی ا            |
| وسلست. المراس في الشوارع، يصعب الوقوف على         | ٦ ٥ , ٥ | ٧           | قوی جدا            |
| -                                                 |         | '           | فوی جدا            |
| الأرض، تظهر أمواج بالبرك.                         |         | A           |                    |
| تتضرر المبانى القديمة، قد تنجم خسائر بالأرواح.    |         | 4           | مدمرة<br>مدمرة جدا |
| تتصدع البطرق ـ تتلف الخزانات، تدمر الأنابيب       |         | 4           | مدمرة جدا          |
| أسفل الأرض.                                       |         |             |                    |
| تتحطم كثير من الـمباني ـ حسـائر في الأرواح ـ      | ۷٫۳_۷   | ١.          | شديد التدمير       |
| تظهر صدوع وشقوق في الأرض حدوث                     |         |             |                    |
| انز لاقات أرضية .                                 |         |             |                    |
| تنهار المباني ـ يزداد اتساع الشقوق وتتحطم السدود  | ۸,۱_٧,٤ | 11          | بالغة التدمير      |
| ـ تنثنــى الخطوط الحــديدية ــ خــــائر ضخمــة في |         |             |                    |
| الأرواح.                                          |         |             |                    |
| تتحطم كل المبانى بلا استثناء ـ تتطاير أجزاؤها في  |         | ۱۲          | كارثة مفجعة        |
| الهواء وتهبط السواحل مع إزاحــة أفقية ورأسية مع   |         |             | ''                 |
| طبقات قشرة الأرض                                  |         |             |                    |
| <i></i>                                           |         | l           |                    |

#### توقع الزلزال:

برغم الجهود المضنية في هذا الاتجاه من قبل علماء الزلازل والطبيعة الأرضية، إلا أنها لم تأت بنتائج مؤكدة. فعلى سبيل المثال توقع علماء الزلازل بالصين في شهر فبراير عام ١٩٧٥ لزلزال قبل حدوثه بحوالي ٢٤ساعة إلا أنه حدث زلوزال مدمر في نفس المنطقة عام ١٩٧٦ لم يتم توقعه وذهب ضحيته ١٥٠ ألف نسمة.



ويتسئل التوقع الكامل لحدوث الزلازل في معرفة ثلاثة عناصر أساسية هي مكان وزمان وقدر الزلزال، فبالنسبة لمكان الزلزال وقدره فقد توصل العلماء إلى تحديد أكثر الأماكن تعرضا للزلازل على سطح الكرة الأرضية وقدرها تقريبا. أما بالنسبة لزمن الزلزال وهو أهم العناصر، فسعلى الرغم من وجود بعض الأدلة على اقتراب حدوث زلزال في مكان ما إلا أنها ليست قاعدة يمكن الاعتماد عليها، حيث إنه قد يحدث زلزال مفاجئ دون ظهور أدلة سابقة لحدوثه (١).

ومن أهم الآثار الدالة على حدوث الزلزال في منطقة ما مايلي:

- ـ حدوث تموجات أو تشوهات في سطح الأرض قرب المركز الزلزالي.
- ـ ارتفاع منسوب مياه البحر وظهور أمواج برغم هدوء الرياح، وذلك إذا ما كان مركز الزلزال قريبا من السواحل، وقد يحدث العكس بأن ينخفض منسوب البحر يشكل ملفت.
  - ـ تغيرات في مناسيب المياه بالآبار قبل حدوث الزلزال.
  - ـ انطلاق بعض الغازات من الآبار على امتداد خط الصدع.
- تغير فى درجة التوصيل الكهربائي للصخور وتغير في المجال المغناطيسي الأرضى (٢).
- ظهور تغيرات واضحة فى سلوك بعض الحيوانات مثل الحركات العشوائية للفئران وخروجها من جحورها واستمرار طيران الحمام وعدم استقراره فوق الأرض، ونباح الكلاب بشكل ملفت، وغير ذلك من سلوك غير طبيعى.
- ـ حدوث هزات أولية Micro Earthquakes تأخذ في الزيادة بشكل تدريجي قبل حدوث الزلزال.

# التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم:

يحدث على سطح الأرض سنويا أكثر من مليون زلزال، ولكن الذي يسبب أضرارا منها لايزيد لحسن الحظ على ٧زلزال.

وعادة ما ترتبط الزلازل في توزيعها بمناطق الضعف وعدم الاستقرار من القشرة الارضية والتي تعتمد على طول الحدود الفاصلة بين الألواح التكتونية ومناطق الصدوع،

<sup>(</sup>١) من النظريات الـخاصة بتوقع الزلارل ماتـعرف بنظرية الفجوة الـسيسمولوجيــة التى تعتمد علــى مايعرف بالمدورة الزلزالية، وذلك من خلال تتبع فترات حدوث الزلازل العنــيفة في منطقة ما، وهذه النظرية تطبق فقط فى المناطق التى يتكرر فيها حدوث الزلازل مثل اليابان والمكسيك.

<sup>(</sup>۲) بما أن لكل صخر مغناطيسية معينة تتغير مع تغير الضغط الواقع عليها فهذا يعنى زيادتها مع زيادة الضغط قبيل حدوث الزلزال، حيث يكون الصخر تحت ضغط شديد (موسى، ١٩٩٠).

وعلى ضوء ذلك يوجد حزامان رئيسيان يضمان داخلهما نحو ٩٠٪ من جملة عدد الزلازل التى تتعرض لها الأرض: الأول، وهو حزام الحلقة النارية Fire Ring حول سواحل المحيط الهادى وبه نحو ٧٠٪ من جملة عدد الزلازل، أما الحزام الثانى، فيعرف بالحزام الألبى ويمتد امتدادا عرضيا من أسبانيا في الغرب حتى جنوب شرق آسيا شرقا مارا بجبال الألب الأوربية وسلسلة جبال طوروس في تركيا وزاجروس ومرتفعات إيران وجبال الهيمالايا، ويضم هذا الحزام نحو ٢١٪ من عدد الزلازل في العالم. إلى جانبهما توجد مناطق أخرى ثانوية تتعرض للزلازل بدرجات متباينة مثل منطقة الصدع الأفريقي الأخدودي Rift - Valley ومناطق الضعف على طول امتداد حافتي دولفن وتشالنجر وسط المحيط الأطلنطي والأطراف الشمالية الغربية من إفريقيا (شكل رقم٤).

(للاستزادة راجع صبرى محسوب، ١٩٩٦ ص١٢١)



شكل (٤) مناطق الزلازل والبراكين في العالم

# الآثار التدميرية للزلازل:

كما نعرف فإن الزلازل تعد أشد الكوارث البيئية تدميرا للمنشآت البشرية، ووفقا لإحصاء مكتب تنسيق الكوارث للأمم المتحدة فقد تم حصر عدد من الزلازل بين عامى ١٩٦٠، ١٩٩٠ نتجت عنها خسائر مباشرة تمثلت في وفاة نحو ٤٤٠ ألف نسمة من سكان المناطق من العالم المتى تعرضت لها إلى جانب خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات (حداد، ١٩٩٠، ص١٤) ويختلف حجم الخسائر الذي تسببها الزلازل من

بلد إلى آخر وعادة ما تقل الخسائر بالدول المتقدمة وذلك نتيجة لتقدم وسائل مواجهة الزلازل بها كما سيتضح ذلك بالتفصيل فيما بعد.

ويمكننا فيما يلي أن نحدد الآثار التدميرية للزلازل:

#### ا ــ اهتزاز الأرض Ground Shaking

بالنسبة للأخطار الناجمة عن اهتزاز الأرض فيظهر أثره التدميرى عندما تنتقل الموجات الزلزالية (١) لشكل مباشر في المنشآت البشرية Man Made Structures ويسبب في انهيار الأعمدة، كما أن تحرك الموجات الاهتزارية الأفقية من جانب (اتجاه) إلى آخر يؤدي إلى خلع الأرضيات من بعضها البعض، وعادة ما تكون انهيارات المباني أكثر وضوحا في المنشآت المقامة فوق رواسب طينية فيضية أو فوق رواسب بحيرية أو رواسب سبخات ملحية.

وقد أثبت الدراسات المتقدمة في مجال الزلازل أن التأثير التدميري لمنشآت أقيمت عملى رواسب ساحلية يبلغ نحو ثمانية أمثال ما يحدث لمنشآت أقيمت فوق صخور أساس متماسكة وذلك إذا ما تعرضتا معا لزلزال بنفس القوة.

#### التسييل Liquefication

عندما تتعرض الرواسب المشبعة بالمياه لأمواج القص Shear Waves الإهتزازية فإنها تتعرض للتصلب Compaction فإذا لم تتمكن المياه الـتى تحتويها من الخروج منها أثناء التصلب الذى تعرضت له، فإن ضغط المياه يزداد بشكل عنيف جدا بحيث يكون مساويا لوزن العمود المقام على هذه الرواسب، وهنا تصبح الرواسب المشبعة بالمياه مثل السائل، مما يؤدى إلى حدوث انتشار جانبي لهذه الرواسب Lateral بالمياه مثل السائل، مما يؤدى إلى حدوث انتشار جانبي لهذه الرواسب Spreading مع حدوث انسياب وحركة على السفوح التي تزيد درجة انحدارها على ثلاث مما يضعف من قوة التحمل، وبالتالى انهيار للمباني وحدوث هبوط أرضى أو ما يعرف بالإراحة (٢).

<sup>(</sup>Y) عادة مايؤدى حدوث الزلزال إلى تعرض التربة بأنواعها المختلفة ومافوقها من منشآت لحركة ترددية سريعة متعددة الاتجاهات ينتسج عنها انهيار أو تسييل (تمييع) للتسربة غير المقاومة للهزات مثل التربة الرمسلية المشبعة بالماء، وينتج عن ذلك بالتالى إنهيار المنشآت أو تصدعها، خاصة إذا ماكانت مقامة فوق صدع أو شق أرضى حتى ولو كانت مقاومة للزلازل.



<sup>(</sup>۱) يبدأ الزلزال بحدوث تموج نتيجة انتقال للطاقة الحركية في شكل مجموعة من التموجات المرتحلة، وأكثر أنواع التموجات الرلزالية تأثيرا تلك التي تصل إلى سطح الأرض في نقطة متعامدة على البؤرة الزلزالية في المركز السطحي للزلزال، وتصل هـذه الموجات إلى السطح مسببة اهتزازا عنيقا لهـا إلى أن تنتهى الطاقة منها وتتشتت، وهذه الموجات شديدة التعقيد حيث تتحرك حـركات رأسية وحركات أفقية أمامية وخلفية، ومن ثم فإن الأرض التي تتعـرض لها تتحرك بعنف في ثـلاثة انجاهات بداية من بؤرة الزلزال على عـمق نحو ١٠ كم أسفل السطح.

#### ٣ \_ الانزلاقات الأرضية Land Slides وتشققات الأرض:

يحدث أن تتعرض السفوح الجبلية للانزلاق الأرضى بأنواعه المختلفة، وذلك عندما تتعرض مناطقها للهزات الزلزالية، فإذا ما كان السفح يتكون من رمال ومكونات غرينية مشبعة بالمياه ضعيفة التماسك، فإن أى اهتزاز يتعرض له يؤدى إلى تسييلها كما أوضحنا في النقطة آنفة الذكر. مع حدوث تدفق طيني Maud Flow أو انزلاق صخرى، وإذا ما كانت مواد السفح جافة ومتماسكة فإن تعرضها للاهتزازات الزلزالية بدرجة كافية يؤدى إلى حدوث سقوط صخرى Rockfall أو انهيارات للمفتتات الصخرية. وإذا ما تعرضت التربة للذبذبة Vibration ينعكس ذلك في حدوث انزلاقات خفيفة للمواد المجواه مع تحرك كتل صخرية فوقها في شكل انزلاقات دورانية Rockfall.

وهذه الانهيارات بدرجاتها وأنواعها المختلفة تصاحبها مشاكل بيئية لاحصر لها من تدمير للمراكز العمرانية وإتلاف للأراضى الزراعية وتأثير تخريبي للطرق والمنشآت وغيرها، ومثال على ذلك ما حدث من انهيار أرضى عقب وقوع زلزال هيمالايا عام ١٩٥٠.

ومن أمثلة التشققات الأرضية التى تحدثها الزلارل تلك التشققات التى صاحبت زلزال كاليفورنيا عام ١٩٤٠ فى وادى امبريال حيث وصل الانزياح الأفقى للأرض أربعة أمتار ونصف، ومنها أيضا تلك التشققات التى ظهرت فى الرواسب البحيرية إلى الشرق والجنوب الشرقى من جبل قصر الصاغة وكذلك بمنطقة كوم أوشيم قرب الفيوم ويبلغ اتساع هذه الشقوق نحو عشر سنتمترات بأطوال تتراوح ما بين ٤٠ و ٢ سم، وكذلك الشقوق التى تعرضت لها المنطقة إلى الشرق من هرم دهشور والتى تمتد لمسافة حوالى كيلو متر (١) وغيرها من شقوق عديدة ظهرت فى أعقاب حدوث زلزال ١٩٩٢ .

\_ وتتعرض بعض المناطق التى يحدث بها الزلازل للهبوط وتجعدات فى أسطحها وإزاحات رأسية أفقية فى خطوط الصدوع لها مثلما حدث فى صدع سان أندرياس San Andreas بولاية كاليفورنيا حيث بلغت الإزاحة الأفقية أكثر من ٢٠ قدما فى أعقاب حدوث زلزال ١٩٠٦ (Nicols, D. and Buchnan, p85) كما حدثت به إزاحة رأسية بلغت فى أقصاها ٤٢ قدما.

ومن أمثلة الهبوط الأرضى ما تعرضت له منطقة البليدة والذى بلغ نحو المتر والنصف فى أعقاب زلزال أكتوبر عام ١٩٩٢، وقد أدى ذلك الهبوط إلى ترييح الخط الحديدى والطريق البرى عند البلدة المذكورة (٢).



<sup>(</sup>١) سوف تدرس بالتفصيل فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) تقع بوادي النيل على بعد نحو ٥٤ كيلو متر جنوب مدينة القاهرة.

# ٤ \_ الأمواج البحرية المدمرة (التسونامي)

تتعرض بعمض القطاعات الساحلية في دول معينة لنوع من الأمواج العاتية التي تعد أكثر أنواع الأمواج تدميرا وهي المعروفة باسم أمواج التسونامي، تظهر بشكل مفاجئ مرتبطة بحدوث اضطرابات في قشرة الأرض بقاع المحيطات التي تطل عليها، وعادة ما تتمــثل في اهتزازات عنيفة كمــا أنها قد تظهر مرتبطة بحــدوث بركنة نشطة أو تفجيرات نووية بقاع المحيطات.

فعند حدوث اضطرابات بقاء المحيط تنعكس في ظهور أمواج ضخمة تبلغ أطوالها عدة مئات من الكيلو مترات مع فترات تزيد على ثلاثين دقيقة مع سرعة انتشار تبلغ أكثر من ٨٠٠كيلو متر في الساعة عبر مياه المحيط العميقة، وعند دخولها المياه الشاطئية الضحلة تبدو في موجات مدية ضخمة -giant ti dal waves ترتفع كثيرا إلى نحو ثلاثين مترا أو أكثر، ومع مرور الوقت تصل إلى الساحل لإغـراق وتدمير منشآتــه. وأكثر سواحل العالم تعرضا لهذه الأسواج 10 20 km المدسرة سواحل المحيط الهادي والتي تتميز في معظمها بعدم استقرارها تكتونيا مثل المسواحل الغربية للجزر اليابانية وسواحل ألاسكا وسواحل جرز هوائى شكل ٥ الأخطار المرتبطة بالتسونامي على



سواحل جزيرة هوائي (هاواي)

وبشكل عام تعد أمواج التسونامي

مسئولة عن الكوارث التي تحل بهذه السواحل. فقد حدث زلزال قرب جنزر الوشيان شمالي المحيط الهادي وذلك في عام ١٩٤٦ نتج عنه ظهور أمواج تسونامي متجهة نحو جزر هوائي جنوب الوشيان بـ ٣٧٠كيلو متر، وقد وصلتها في أقل من خمس ساعات وأغرقت مساحات واسعة من بلدة هيلو Hilo وأزالت البلاجات وكونت ثغرات في أقدام التلال المواجهة للمحيط<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وصل ارتفاعها إلى ١٦,٨ مترا رقد وصفها شيبرد Shepard الذي كان موجودا أثناء حدوثها في أواهو بجزر هوائي.



كذلك تعرضت ألاسكا لزلزال في ٢٨مارس ١٩٦٤ نتج عنه انهيارات أرضية وسقوط كميات ضخمة للغاية من الجبال الجليدية في مياه المحيط وظهور أمواج التسونامي والتيارات البحرية القوية مما أدى إلى إتلاف الخلجان والقنوات الملاحية وامتلائها بالرواسب الطينية وتدمير العلامات البحرية، كذلك هبطت جزيرة كودياك تحت مستوى سطح المحيط بنحو المترين (ريتشارد، س، مترجم ص٢١٧).

ومن المناطق الأخرى التى تعرضت لأمواج التسونامى ساحل شيلى على المحيط الباسيفيكسى (الهادى) حيث تعرض فى عام ١٩٦٠ لأمواج بلغت فى ارتفاعها أكثر من ٤ مترا، مسما أدى إلى إغراق السواحل وقتل الآلاف من السكان (للاستزادة، صبرى محسوب، ١٩٩١) وكان من شدة عنفها أن قذفت بالسفن الراسية فى الموانى إلى الداخل (١).

### زلازل مفجعة شهدها العالم:

كما عرفنا فإن سطح الكرة الأرضية يشهد أعدادا كبيرة من الرلازل ولكن ما يهمنا فيها تلك الزلازل المدمرة أو المفجعة خاصة تلك التي تشهدها مناطق كشيفة السكان مما يؤدى إلى حسائر بشرية ومادية بالغة يظهر ذلك إذا ما عرفنا أنه قد تم حصر ١٩٨٨ لزلزالا وهزة وقعت في مناطق مختلفة من العالم خلال الفترة من ٨٥٦ إلى ١٩٨٨ أدت إلى مقتل أكثر من ٣٣٠ألف نسمة وتدمير منشآت ومبان قدرت بالمليارات في كل من الولايات المتحدة واليونان وشيلي وإيران وغيرها (الأحيدب، ١٩٩٢)، ص٤٤)

وفما يلى أمثلة للزلازل المفجعة التي شهدها العالم في سنوات مختلفة

- \_ زلزال «شييسلي» بالمصين قد حدث في عام ١٢٩٠ وبلغ عدد ضحاياه . . . . . ١٠٠٠ نسمة .
- ـ زلزال «كما كـورا» حدث في اليابان عام١٢٩٣ وعدد ضـحاياه نحو ٣٠,٠٠٠ نسمة

رلزال «شنشهی» بالـصين، حدث في عام ١٥٥٦ وبلغ عدد ضـحاياه نحو ٨٠٠ ألف نسمة.

- ـ زلزال «ما سينا» بإيطاليا وعدد ضحاياه ١٦٠ ألف نسمة وحدث في عام ١٩٠٨.
- ـ زلزال الأصنام شمال الجزائر حدث في عــام ١٩٥٤ عدد ضحاياه ١٦٠٠نسمة . وتجدد في عام ١٩٨٠ بلغ عدد ضحايا الأخير ٢٠٠٠نسمة .
- ـ زلزال جنوب «ألاسكا» ويعد من الهزات الأرضية الشديدة (المدمرة) حدث في عام ١٩٦٤ بلغت قوته ما بين ١٨٨ و٥٦٨ بمقياس ريختر أي إنه ضمن زلاول الكوارث

 <sup>(</sup>١) أصبح الآن من السهولة التنبؤ بقدوم أمواج التسونامـــى إلى السواحل قبيل حدوثها ببــضع ساعات وعمل
 الاحتياطات اللازمة لمواجهتها (راجع صبرى محسوب، ١٩٩١، ص ٥٨).

المفجعة، ويعرف بزلزان جود فرايداى Good friday وقد استمر الاهتزاز ما بين ٣ إلى ٤ دقائق نتج عنه تخريب لولاية ألاسكا بلغت قيمته ٥٠٠مليون دولار بأسعار ذلك الوقت كما بلغ عدد الوفيات ١١٤ نسمة بجانب تشريد الآلاف، كما أنه قد تسبب في حدوث أمواج التسونامي المدمرة والتي أشرنا إليها من قبل.

ـ زلزال «تانجشان» وحدث فى الصين عام ١٩٧٦ وبلغ عـدد ضحاياه ٧٠٠ ألف نسمة إلى جانب تشرد مليون نسمة تقريبا وبلغت قوتـه ٢٨٨ بمقياس ريخـتر وبذلك يوضع ضمن فئة الزلازل المفجعة بالغة التدمير.

- زلزال «جواتيمالا» إحدى جمهوريات أمريكا الوسطى، وقد حدث هذا الزلزال (قوته ٦ر٧ريختر) عام ١٩٧٦ وتسبب فى قتل أكثر من ٢٢ألف نسمة وإصابة أكثر من ١٩٧٠ وحدث أساسا نتيجة لحدوث تمزق كتلى بين لوحين تكتونيين هما لوح أمريكا الشمالية ولوح الكاريبي، وقد نتج عنه تشوهات أرضية تتمثل فى ظهور عدد من الشقوق الأرضية.

ـ زلزال «المكسيك» فـى عام ١٩٨٦ قوته ٨ر٧ ريـختر، وقـد أدى إلى تدمـير المنشآت وبلغ عدد ضحاياه ٤٠٠٠ نسمة.

ـ زلزال «أرمينيا»، حدث في عام ١٩٨٨ وبلغ عـدد ضحاياه نحو ٥٥ ألف نسمة وقدرت الخسائر الناجمة عن تدمير المنشآت والطرق ٧٠٠ مليون دولار وتضرر من هذا الزلزال أكثر من ٧٠٠ ألف نسمة وجرح الآلاف.

ـ زلزال «القاهرة» عام ۱۹۹۲ بلغ عدد القتلى ٥٥٠نسـمة مع إصابة عدد كبير من السكان وقدرت الخسائر بملايين الدولارات(١)

ـ زلزال «اليابان» تعرضت له منطقة «هتـشانوهي» باليابان في عام ١٩٩٥ وتأثرت به الأجزاء الشـمالية والشمـالية الشرقـية من جزيرة هنشـو وبلغت قوته ٥ر٧ بمـقياس ريخته، وقد صاحبته صدوع وإزاحات أفقية وبلغ عدد ضحاياه أكثر من ١٥٠٠نسمة مع تشريد الآلاف.

ـ تعرضت مـنطقة وادى «سان فيـماندو» إلى الشـمال مباشرة مـن لوس انجلس بولاية كاليفورا الأمريكية بزلزال قوى فى يـناير عام ١٩٩٤ بلغ عدد الضحايا من القتلى ٥٧فردا وجرح أكثر من ٠٠٠ وبلغت الخسائر المادية أكثر من مليار دولار.

<sup>(</sup>١) سوف يدرس بالتفصيل «كدراسة حالة».



ـ تعرضت مدينة الكوبي، غربي جزيرة هنشو اليابانية لزلزال عنيف (٧ر٧ بمقياس ريختر) وذلك في ١٧ يناير ١٩٩٥ بلغ عدد القتلى أكثر من ٥٠٠ انسمة وتشرد الآلاف ودمرت العديد من المبانى والمساكن.

\_ تعرضت منطقتا شانجى وزانجبى بالصين فى ١٠ يناير ١٩٩٨ لزلزال قوى بلغت قوته بمقياس ريختر ٢٠٦، وقد ارتفع عدد الضحايا الذى تعرضت له المقاطعات الواقعة إلى الشمال الغربى من العاصمة الصينية «بكين» إلى نحو أكثر من ألفى قتيل وجريح إلى جانب تشريد أكثر من ٢٠ألف نسمة ومما زاد من آثاره التدميرية ومعاناة المتضررين أنه حدث مقترنا بمناخ شديد البرودة انخفضت فيه درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. وجدير بالذكر أن علماء وخبراء الزلازل كانبوا قد وجهوا تحذيرات قبل وقوع الزلزال بنحو ٢٤ ساعة.

وقد شهد العالم فى الفتسرة الأخيرة من عام ١٩٩٧ عددا من الزلازل فى كل من اليابان وإيطاليا وشيلى تركت آثارها التدميرية بوضوح فى المنازل والمنشآت العمرانية مع قتل عدد من السكان بالمناطق التى تعرضت لها تلك الدول.

#### ــ زلزال أكتوبر عام ١٩٩٢ في مصر (دراسة حالة)

تعرضت مصر في الساعة الثالثة وتسع دقائق بالتوقيت المحلى في يوم الإثنين ١٢ اكتوبر عام ١٩٩٢ لزلزال قدره ٩٠٥ بمقياس ريختر وكان مركزه وفقا لما حدده المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عند تقاطع خط طول ٤٣ ٣ شرقا بدائرة عرض ٤٦ ٣٩ شمالا وذلك إلى الشمال الشرقي من جبل قطراني. وبلسغ قطر البؤرة السطحية للزلزال ١٧ كم في منطقة تبلغ مساحتها نحو ٤٧٠ كم٢ عندما بين البساتين والجيزة في الشمال وأطفيح وجرزة جنوبا على امتداد وادى النيل والمنطقة الصحراوية فيها بين دهشور وجبل قطراني والحدود الشمالية الشرقية لمنخفض الفيوم وبحيرة قارون (شكل رقم ٦) الذي يبين النطاقات الزلزالية الرئيسية في مصر.

وأهم الآثار الجغرافية التي سلجلتها هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بمنطقة ليؤرة السطحية الزلزالية ما يلي:

١ حدوث تشققات أرضية جنوب جبل الصاغة وفى منطقة كوم أوشيم بلغ تساعها نحو عشرة سنتيمترات بأطوال تتراوح بين ٤٠٠ سم فى معظمها. ووجد شق طوله كيلو متر واحد شرق هرم دهشور مصاحبًا شقوق موازية له.

 ٢ ـ اتساع وإصادة فتح الفواصل الموجودة بصخور الحجر الجيرى الايوسينى جبل الصاغة شمال بحيرة قارون.

٣ ـ هبوط السكمك المحديدية على خط الجيمزة ـ أسوان عند منطقة البسليدة على



بعد £0كـم من القاهرة بلغ أفـصاه نحو ٥رامـتر كما حـدت هبوط في الطريـق البرى الممتد ما بين القاهرة وأسوان بنفس القدر السابق.

٤ - اندفاع المياه من باطن الأرض أثناء وفي أعقاب حدوث الزلزال وكانت المياه محملة بالطين والرمال وقد ظهر ذلك في البليدة والعياط غرب نهر النيل وكذلك جنوب الصف شرق النهر، وقد قامت جامعة هارفارد الأمريكية بتصور لوضع الفالق ومركز الزلزال حيث يتجه هذا الفالق والذي تحركت فوقه الصخور وهو على عمق ٢٥ كيلو مترا شمال ٥٦ غرب، وقد نتج عن الزلزال تحرك الكتلة التي تحتوى القاهرة معها إلى أسفل (١).



شكل رقم ٦ النطاقات الزلزالية الرئيسية بمصر

<sup>(</sup>۱) حدثت بعد الهزة الرئيسية للزلزال سلسلة من الهزات الأقل قدرة (التوابع) وهذه الهزات لها علاقة بإعادة تنظيم وترتيب وضع الصخور الرسوبية الموجودة فوق صركز الزلزال والتى تأثرت بحركة الصخور السفلى فوق الفالق، وقد استمر النشاط الزلزالى مستمرا لنحو ثلاث سنوات بعد الهزة الرئيسية كما توقع الخبراء اليابانيون.



إلى جانب الآثار التى تجمعت عن الزلزال فقد كانت له آثاره التدميرية على مناطق فى القاهرة وبعض مناطق الوجه البحرى وتهدم بعض المساكن والمنشآت وبلغ عدد الضحايا أكثر من ٥٥٠ نسمة بالإضافة إلى تشريد الآلاف وإصابة أعداد كبيرة من السكان.

وجدير بالذكر أن الأراضى المصرية تشهد منذ فترات تاريخية قديمة اهتزازات أرضية وزلازل وإن كانت في معظمها غير مدمرة بل من الأنواع المتوسطة والقوية. وقد سجلت بعض الزلازل منذ نحو ٠٠٠٥سنة مثل زلزال الشرقية عام ٢٨٠٠ قبل الميلاد الذي كانت شدته نحو ٧ بمقياس ميركالي. أما بالنسبة للزلازل المحديثة منذ ١٩٠٠ حتى الآن فتعتبر مصر من الدول الرائدة في عمليات تسجيل الزلازل، وأقيم أول مرصد منذ عام ١٨٩٩ بمدينة حلوان تم تحديث أجهزته عام ١٩٧٥ وأنشئت مراصد جديدة بأسوان وأبو سمبل ومرسى مطروح إلى جانب إقامة شبكة من ثلاثة عشر مرصدا دقيقا لرصد النشاط الزلزالي حول بحيرة السد.

وقد سجلت في مصر زلازل يتراوح مقدارها بين ٤و٥على مقياس ريختر وصل عددها ١٧ بينما وصل عدد الزلازل ما بين ٥و٦ ريختر إلى ١١زلزالا (للاستزادة راجع الشرقاوي، ١٩٩٢). ويرجع الاهتمام بالتسجيلات الزلزالية في مصر إلى وجودها قرب محور الأخطار الزلزالية الذي يمر بجزيرة قبرص وشمال البحر المتوسط كما يظهر من الشكل (رقم ٤). ومعنى ما سبق أن مصر عرضة للزلازل حيث تقترب من موقع انزلاق اللوح الإفريقي تحت اللوح الأوراسي وتتأثر بزلازل عند حدود هذه الألواح وتتأثر بها الفوالق التي تمتد داخل الأراضي المصرية وتتحرك الطبقات الصخرية فوقها.

# ثانيا ــ الأخطار والكوارث المرتبطة بالبراكين

غالبا ما ترتبط البراكين في وجودها ـ مثلما الحال مع الزلازل ـ بمناطق معينة من القشرة الأرضية تتوافق مع هوامش الألواح التكتونية Plate Tectonics Margins

وعندما تثور البراكين تؤدى إلى وجود العديد من المشكلات البيئية والتخريب الملحوظ خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.

وبرغم أخطارها الشديدة على المناطق المحيطة بها والقريبة خاصة على سفوحها أو بالسهول الممتدة على طول بطون الأودية المنحدرة منها، فإننا نجد أن تلك المناطق خاصة السفوح تمثل مناطق جذب واستقطاب للسكان، وذلك لما توفره من تربة بركانية خصبة تجود بها غلات زراعية هامة مثلها الحال في "جزيرة جاوة" الإندونيسية وشبه جزيرة إيطاليا والفلبين وغيرها.



كذلك تمثل مناطق البراكين ومواضع الفوهات البركانية مزارات سياحية لما تتميز به من مناظر طبيعية وميادين لممارسة رياضة التزلج على الجليد خاصة في العروض المعتدلة. ومن مناطق البراكين الجاذبة جزر «هاواي» وولاية أوريجون الأمريكية ومناطق براكين «فوجي ياما» بجزيرة هنشو اليابانية وغيرها من مناطق متشابهة.

أ - البراكين: أنواعها الرئيسية - أدلة وعلامات تسبق حدوث البركنة - خصائص مرتبطة بالبركنة.

تتكون البراكين بشكل عام من نوعين مختلفين تماما

النوع الأول: يتمثل في البراكين التي تسدها طفوح لافية Lava Dominated تتدفق على سطح الأرض من الشقوق الكثيفة الموجودة بهوامش الألواح التكتونية، تبدو في تدفقها فوق سطح الأرض أشبه ما تكون بتدفق المهاه المنبثقة من الباطن فوق السطح.

النوع الثانى: البراكين الثائرة (١)، مثل بركان هيلانه بالولايات المتحدة الأمريكية والشيشون بالمكسيك وسترومبولى بإيطاليا وغيرها من البراكين التى تتعرض لاندفاع الصهارة النارية من فوهاتها مكونة أشكالا من المخاريط البركانية Volcanic Cones متباينة الأحجام والأشكال فوق مناطق من اليابس بالقارات أو على طول امتداد الأخاديد المحيطية Oceanic Trenches مثل بركان فوجى ياما بالجزر اليابانية فوق جزيرة هنشو في مواجهة أخدود اليابان العميق.

ولكل نوع من النوعين السابقين ما يميزه من حصائص كيماوية لمكوناته، فبراكين الشقوق (النوع الأول) Fissures Volcanes تتميز بتدفق لافي بازلتي يحتوى على سيليكات أقل من ٤٥٪ من مكوناته بينما تتميز البراكين الثورانية (الثائرة) برمادها البركاني فاتح اللون مع احتواء صهيرها على سيليكات بنسبة ٦٠٪ وتميزها - أي الصهارة - بلزوجتها الزائدة High Viscosity واندفاعها من فوهات مركزية Central الصهارة - بلزوجتها الزائدة تبنى في العادة مخاريط غالبا ما تظهر على اليابس أو فوق Vents وهذه البراكين الثائرة تبنى في العادة مخاريط غالبا ما تظهر على اليابس أو فوق الجزر القوسية التي تحف بالاخاديد المحيطية العميقة. ويوجد في الوقت الحاضر نحو مركان نشط يمكن أن يثور أي منها في أية لحظة.

أما تلك البراكين التي ترتبط بالحدود التكتونية (النوع الأول) فإنها لا تشتمل على

<sup>(</sup>۱) يحدث الثوران البركانى بسبب عدة عوامل ترتبط بما يحدث بعيدا عن القشرة الخارجية للأرض تتمثل فى الطاقة الحرارية التى تعمل على صهر الصخور وتقليل لزوجتها، وكذلك تتمثل فى الإشعاع الذرى وينتج عن عمليات تحلل نظائر العناصر المشعة مثل اليورانيوم والمثوريوم وماينتج عن ذلك من انبعاث جسيمات إشعاعية كهرومخناطيسية تؤدى إلى تسمخين الصخور وانصهارها ومن العوامل أيضا الضغط الذى يعمل على توجيه الصهارة نحو المناطق الضعيفة.



مخاريط وذلك لكون اللافا المتقدمة من خلال الشقوق الممتدة بكثافة تنساب على السطح مكونة غطاءات لافية واسعة مثلما الحال في الملامح الأرضية بجزيرة أيسلندا، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الممكن تكون مخروط بركاني إذا ما كان الشق الذي تتدفق منه اللافا قصيراً ومتسعا نسبيا مثلما الحال مع بركاني مونالوا Mouna Loa الذي يبلغ ارتفاعه من قاع المحيط الهادي عشرة كيلو مترات مكونا جزيرة هوائي، وكذلك بركان موناكيا المجاور بنفس مجموعة الجزر بالمحيط الهادي. وتعرف هذه ببراكين براكين الدروع Shield Volcanoes حيث يبلغ قطر بعضها إلى أكثر من مائة كيلو متر.

وتعد البراكين المخروطية الموجودة فوق اليابس من أكثرها تأثيرا على الإنسان خاصة عند ثورانها وما ينتج عنه من تدمير لكل ما يجاورها من مظاهر الحياة البشرية وتشويه لكل الملامح الجيومورمولوجية وتلوث للغلاف الغازى قد يمتد حجمه ليشمل مساحات واسعة بعيدة عن البركان المنفجر.

# مؤشرات تسبق الانفجار البركانى

١ ـ ترتفع درجـة الحرارة بمياه الغـدران المحلية مع زيـادة نسبة ما تحـتويه من الكبريت.

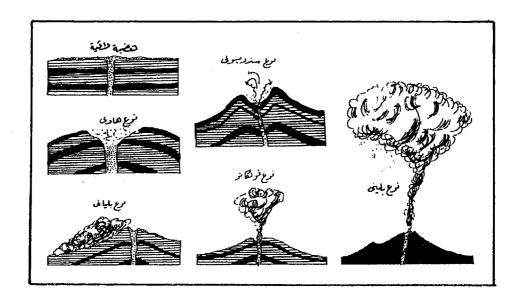

شكل (٧) أنواع الطفوح البركانية



٢ ـ حدوث هزات أرضية خفيفة تزداد بشكل تدريجي من أقدام البركان باتجاه القمة.

٣ ـ انصهار الثلوج والجليد على السفوح العليا للبركان المقبل على ثوران وشيك.

٤ \_ حدوث تمدد وتضخم فى جسم البركان بسبب الإجهادات التى تحدثها الصهارة الداخلية فى طريقها للخروج من فوهة المخروط البركانى مثلما حدث قبيل انفجار بركان سانت هيلانة عام ١٩٨٠

٥ \_ سلوك غير مألوف لبعض الحيوانات والطيور بمنطقة النشاط البركاني.

وغالبا ما يؤدي أي طفح بركاني إلى تمزق قمة البركان وفوهته ويؤدي بالتالي إلى قذف مكونات صهارة متجمدة من مرحلة انفجار سابقة، وتظهر منطقة الصهارة (الماجما Magma) الرئيسية أسفل السطح في شكل خزانات بالونية داخل القشرة الأرضية تعرف بالجذور الجبلية أو الباثولثز Batholiths تعد بدورها المصدر الرئيسي للمواد الجرانيتية تمتد منها باتجاه السطح أعمدة من الصهارة الحمضية مكونة خزانات تتوقف على أعماق قريبة جدا من سطح الأرض، تغذى بشكل مباشر البراكين القارية وعندما تصل اللافا الغنية بالسيلكا (لأف حمضية لمزجة) إلى السطح فإنها تكون أقل في درجة حرارتها بالمقارنة باللافا القاعدية البازلتية (٨٠٠م)، ويؤدى ارتفاع نسبة السيليكا وانخفاض درجة الحرارة نسبيا إلى زيادة درجة لزوجتها، ومن ثم فنادرا ما نجد أن اللافا المتدفقة تنساب عند مخرجها من فوهة البركان بل تتدفق قريبا من جسمه، مكونة طبقة جديدة تضاف إليه وتساعد عملي بناء جوانبه المتميزة بشدة انحدارها. حيث تتساقط المواد الأخشن Cinders بسرعة أكبر على الأرض مكونة جوانب المخروط شديدة الانحدار، تتدفق خلالها المكونات اللافية، بينما تندفع بقية المواد الخارجة من فوهة البركان إلى أعلى باتجاه طبقة التروبو سفير الغازية، منتشرة في شكل سحابة Plume تسوقها عادة الرياح الشائعة مع تساقط الرماد البركاني Volcanic Ash المكون الرئيسي لها فوق مساحات واسعة حول جسم المخروط البركاني.

وعندما تغلق الفوهة الرئيسية، تظهر فوهات جانبية صغيرة المحجم Side Vents يساعد على تكونها وجود شقوق في جسم البركان، تخرج منها كميات ضخمة من خبايا البركان في شكل خليط من مواد دقيقة وغازات حارة وأدخنة وبخار في عملية تسمى الهيارات المتوهجة Glowing Avalanche يمكنها التحرك لمسافات بعيدة بسرعة فائقة تصل إلى عدة مئات من الكيلو مترات في الساعة، وقد تعرض بركان سانت هيلانة عند انفجاره في عام ١٩٨٠ لمثل هذه العملية الـتي أدت إلى انهيار جزء من جوانب فوهته.



وغالبا ما يدفع البركان في بداية ثورانه بكميات من المواد الترابية من فوهته المركزية باتجاه المغلاف الغازى ـ أعلى التروبوسفير ـ تساعد على تكثف الأبخرة المصاحبة سقوط الأمطار التي تعمل على غسلها وهبوطها معها إلى الأرض، أما إذا استمرت فترة طويلة في طبقة التروبوسفير فإنها تعمل على تخفيض الكميات الواردة من الأشعة الشمسية إلى الأرض، والتأثير بالتالي على الميزانية الحرارية الأرضية ,Rapp (Knapp, ومعنى ما سبق أن التأثير المناخى للبركان يكون أوسع وأشمل من التأثير المباشر للثوران البركاني على اللاندسكيب المحيط بمركز السبركان الثائر . فعلى سبيل المثال نجد أن ثوران بركان الشيشون Elchichon بالمكسيك عام ١٩٨٢ قد ترك بصماته واضحة على الغلاف الغازى المحيط بالأرض في شكل أتربة عالقة على مناسيب مرتفعة ظلت فترة زمنية طويلة بعد ثورة البركان، مؤثرة في مجال شمل العالم كله تقريا .

# أخطار الثورانات البركانية:

نظرا لندرة حدوث الانفجارات البركانية وعدم تكرارها في فترات زمنية قصيرة، نجد أن الناس في مناطق وجودها يتعايشون معها وينجذبون إليها دون التفكير كثيرا فيما يمكن أن يحدث لهم إذا ما خرجت عن سكونها وثارت على ما حولها، مدمرة كل مايواجهها (١).

فكثيرا ما نجد المساكن المقامة بجوار البركان أو فوق سفوحه، مثلما الحال مع بركان "فيزوف" الذي تغطى جوانبه مناطق مرزوعة بالفاكهة تمتيد حتى قرب قمية ترصعها أعداد من القرى ومراكز العمران، كذلك نجد سفوح بركان إتنا Etna بجزيرة صقلية وقد انتشرت بساتين الحمضيات والكروم حتى منسوب ٤٥٠ ميرا فوق مستوى سطح البحر، وذلك بسبب البربة البركانية الخصبة التي أوجدتها طفوحه القييمة ومهدتها عمليات التجوية اللاحقة. ويزدهر استخدام الأراضي الزراعية والسكنية على سفوح البركان السابق وفوق الأراضي المجاورة قرب بلدة كاتانيا مما يظهر لنا مدى ما يمكن أن يحدث من تدمير وتخريب. إذا ما انفجر البركان، ومدى ما ينتج عنه هذا الشوران من أخطار على أرواح المقاطنين بالمنطقة (صبرى محسوب، ١٩٩٦).

وهناك العمديد من الأمثلة على همذا التعايش المسالم وتناسى الأخطار السابقة للثورانات البركانية وعدم التفكير فيما قد يترتب علمي هذا التناسى من كوارث لا يعلم مداها إلا الله. وتوجد أدبيات عديدة عن تناسى "الذاكرة الشعبية" للكوارث.

<sup>(</sup>۱) كذلك تعد البراكين من مناطق الجذب السياحي، حيث يفضل السياح الوقوف على حافات فوهات البراكين أو التزلج على الجليد الذي يغطى جوانب البركان.



فجزيرة جاوة من أكثر الجزر التي ترصعها البراكين، ومع ذلك فهي من أكثر مناطق العالم كثافة سكان ومن أقلها في نفس الوقت إمكانية في الأخذ بالأساليب المتقدمة لمواجهة الثورانات البركانية وغيرها من الكوارث الطبيعية.

ويتضح لنا كذلك من الشكل التالي رقم (٨)

أثر انفجار بركان نيفادو دل روز على حدوث تدفق طيني Mud Flow بطول امتداد نهر لانجوريلا Langurilla وذلك باتجاه المراكز العمرانية القريبة التي إلى جانب الانهيارات الجليدية التي تعرضت لها المناطق القريبة منه والتي نتجت عن انصهار الجليد الذي كان يغطى جوانبة العليا.

وقد ترتب عن انفجار بركان هيمانى بجزيرة ايسلندا ظهور مساحات تغطيها اللافا البازلتيه مع مساحات أخرى يزيد سمك الغبار البركانى بها على عشرين مترا، وامتداد التدفقات اللافية مكونية شبه جزيرة ممتدة في المحيط الأطلنطي.

ويوضح البجدول التالى رقم (٦) تصنيفا للأخطار البركانية من خلال متابعة تحليلية لعدد كبير من الثورانات البركانية التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم وما نجم عنها من آثار تدميرية أخذت صورا مختلفة كما سوف يتضح ذلك من العلمة التالية:

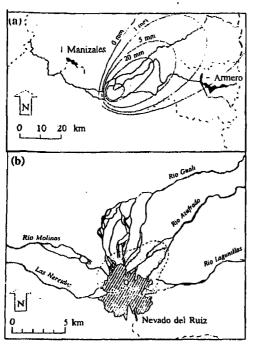

شکل ۸ أثر انفجار برکان نیفادل روز فی نوفمبر ۱۹۸۰

0

F7

سدودتنانى

أنطاب

برکانی

تنفق لميني الك

غفاء جليدى

خوهمة 💿

<sup>(</sup>۱) يوحد في دولة كولومبيا بأمريكا الجنوبية، وقد حدث الانفجار في عام ١٩٨٥ وادى إلى قتل أكثر من ٢٢ ألف نسمة وساعد على تفاقم الآثار التدميرية لمه افتقاد دولة كولومبيا لمصادر التمويل اللازمة لاسمتخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة والخاصة بالتحذير من أخطار الانفجارات البركانية، إلى جانب افتقارها لشبكات مواصلات جيدة مما عرضها لمضاعفات خطيرة من جراء انفجار البركان المذكور.

# جدول رقم (٦) تصنيف الأخطار البركانية مع أمثلة من الانفجارات البركانية

| عدد القتلى | مثال                                 | نوع المخطر               |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
|            |                                      |                          |
|            | أ ـ أخطار مباشرة                     |                          |
| ١٦ ألف     | بركان إتنا عام ١٩٧٩                  | (۱) عملیات سقوط          |
| 7 · · ·    | بركان سانتاماريا (جواتيمالا) ۲ ۱۹    | تساقط كتل صخرية          |
| -          | برکان فیزوف (بایطالیا) ۱۹۰۶          |                          |
| 70.        |                                      | ·                        |
|            | بركان سانت هيلانة ١٩٨٠               | (۲) عملیات تدفق          |
| ٥١         | بركان نيراجونجو (زائير سابقا) ١٩٧٧   | تدفق مفتتات ورماد بركانى |
| VY         | فيزوف (إيطاليا) ١٦٣٠                 | وانفجارات جانبيــة وتدفق |
| ٧٠٠        |                                      | الافا                    |
|            | كيلوت (إندونيسيا) ١٩١٩               |                          |
| 0,10.      | بركان بيلى Pelee بجزر المارتنيك ١٩٠٢ | (۳) تدفقات طینیة Lahars  |
| 79,.70     | بركمان الشيشون بالمكسيك عمام         | وانهيارات متوهجة         |
| أكثر من    | ۱۹۸۲                                 | ·                        |
| . ۲۰۰۰     |                                      |                          |
|            | ·                                    | _                        |
|            |                                      | (٤) عمليات أخرى          |
| ١٤٢        | دنج بـلاتـو (إنـدونيـسيـا) ١٩٧٩      | _ غازات بركانية          |
|            | بحيرة نيوس (الكاميرون) عام ١٩٨٦      |                          |
| ١,٨٨٧      | ماسيا (نيكاراجوا) ۱۹۷۹               |                          |
|            |                                      |                          |

| عدد القتلى      | مثال                                                                                                                    | نوع الخطر                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 17···<br>7···   | ب ـ أخطار بركانية غير مباشرة<br>بركان مايون ١٨١٤<br>بركان كوليما (المكسيك) ١٨٠٦<br>كامبى فليجرى (إيطاليا) ١٩٨٣<br>و١٩٨٥ | · ·                                                                |
| لا أحد          | إيرازو (كوستاريكا) ۱۹ <b>٦۳ و</b> ۱۹٦٤                                                                                  | (1) <b>نحت وترسيب</b><br>لاحق للطفح اللافى                         |
| 9,82.<br>87,    | لاكيجيجار (ايسلند) ۱۷۸۳<br>تامبورا (اندونيسيا)                                                                          | (٣) مجاعة وأمراض لاحتقة<br>للطفح اللافي                            |
| ۳.<br>۲۲,۰۰۰    | إيرازو (كوستاريكا) ۱۹۲۳<br>نيفادو دل روز ۱۹۸۵                                                                           | (1) تعفقات طينية<br>ـ وانصهار الجليد والثلوج<br>بعد الطفح البركاني |
| 10,19·<br>TT,·· | أونزن (اليابان) ۱۷۹۲<br>كراكاتوا (أندونيسيا) ۱۸۸۳                                                                       | ì                                                                  |

عن Blong 1984, Tilling 1989

من الجدول السابق رقم (٦) يمكننا أن نلاحظ بأن التدفقات اللافية تعد من أكثر الآثار البركانية وضوحا، حيث يمكنها التدفق بسرعات تتراوح ما بين أقل من المتر في اليوم إلى ثلاثة أمتار في الثانية الواحدة (Alexander, D. 1990) ومع ذلك فإن آثارها أقل حدة من غيرها على الحياة البشرية بشكل عام. فعلى سبيل المثال حدث أن ثار بركان نيرا جونجو بدولة زائير (الكونغو الديمقراطية) في عام ١٩٧٧ وتدفقت من فوهته الواسعة كميات من اللافا السائلة غطت في أقل من الساعة مساحة تبلغ نحو ٢٠كيلو مترا مربعا وكانت سرعة التدفق ٤٠كم في الساعة (١) وأدت إلى تدمير ٢٠٤منزل وقتل مترا مربعا وكانت سرعة التدفق ٤٠كم في الساعة (١) وأدت إلى تدمير ١٠٤منزل وقتل بغيرها من الآثار البركانية الأخرى إلى إمكانية التدخل البشرى للحد من تدفقها أو تغيير مساراتها بعيدا عن المناطق السكنية أو المناطق المزروعة كما سوف يتضح ذلك فيما معد.

ومن مظاهر الثورانات البركانية شديدة الخطورة مايعرف برخمات الرماد البركاني والمقلوفات البركانية. التي تسبب أضرارًا فادحة حيث تغطى السماء القريبة من البركان



صورة (١/ أ) توضح خروج اللافة المتوهجة قاطعة الطريق الرئيسي بجزر هاواي

<sup>(</sup>١) عادة مايبــدأ التدفق اللافى سريعــا ثم يتباطأ تدريجــيا بسبب ما تتــعرض له من برودة خلال رحلتهــا مما يجعلها تتدفق خلال قنوات أو ممرات وسط الغطاء اللافى المتصلب.



بسحابة داكنة اللون من الأتربة والدخان تؤدى إلى هلاك الناس في مناطقها، فعلى سبيل المثال تسبب رماد بركان تامبورا بأندونيسيا عام ١٨١٥ في قتل ١٨١٢لف شخص، كذلك حدث انبثاق رماد بركاني ومقذوفات صخرية عندما ثار بركان كراكاتوا عام ١٨٨٣ بلغ سمكه سبعة أمتار، وتعد المقذوفات الصخرية من البراكين أثناء ثورانها من الأخطار المرتبطة بالبراكين خاصة الأنواع القبابية منها، فعندما يثور البركان يدفع إلى الخارج تلك المواد التي تصلبت في عنقه خلال مرحلة سابقة، وقد تنهار بشكل فجائي على جوانب البركان في شكل انهيارات صخرية حارة أو باردة بالغة الخطورة، وكثيرا ما يسبب في تشويه الأرض وعدم استقرارها بجانب ما تسببه من تدمير بالغ للاستخدامات البشرية وأرواح القاطنين. مثال ذلك ما حدث قبل الطفح البركاني لبركان بيلي بجزر المارتنيك، فقد انهارت مكونات صخرية ضخمة قدرت بنحو تسعة ملايين من الأمتار المكعبة تلاها تدفق مفتتات من الرماد البركاني بكميات ضخمة غطت مساحة قطرها المكعبة تلاها تدفق مفتتات من الرماد البركاني بكميات ضخمة غطت مساحة قطرها عشرة كيلو مترات يتمركز وسطها البركان، وقد صاحب ذلك الانفجار الذي تم في المدينة سانت بيير وقتل أكثر من ٣٠ ألف نسمة خلال دقائق معدودة , الي تدمير كامل لمدينة سانت بيير وقتل أكثر من ٣٠ ألف نسمة خلال دقائق معدودة , 1977, p 439).

والواقع أن عملية الإنهيارات المتوهجة (۱) سابقة الذكر تشتمل أساسا على عملية تسييل Fluidization تتم لسحابة أتربة مختلطة بغازات تبلغ درجة حرارتها ٢٠ م تتصاعد إلى أعلى بسرعة مائة كيلو متر في الساعة، وذلك لمسافة عشرة كيلو مترات في التروبوسفير مثلما حدث في بركان nuee بنيو غينيا

ويعد تلوث الهواء والأخطار المرتبطة به من النتائج الخطيرة للثورانات البركانية . ولا يقتصر التلوث على الرماد البركاني فقط ولكن يتسبب عن الكثير من الغازات والأبخرة التي تنبثق بكميات ضخمة مكونة سحبا يختلط فيها الغبار مع الغازات المختلفة وأكثر الغازات المنبئقة الأيدروجين وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكلوريد الألومنيوم وغيرها من الغازات الضارة التي يتسبب عنها أضرار بالغة بالبيئة مثل التأثير على الميزان الحراري للأرض بجانب أن بعضها سام يؤدي إلى قتل بالبيئة مثل التأثير على سطح الأرض من إنسان وحيوان ونبات. على سبيل المثال حدث في يوم ٢٦/٨/١٨١ انفجار غازي ضخم في بحيرة نيوس Nios (٢)

<sup>(</sup>٢) تقع بحيرة نيوس Nios البركانية على بعد مائتى كيلو متر شمال العاصمة ياوندي وتنتشر حولها أعداد من القرى والأراضي الزراعية، وقد أدى حدوث الانفجار ليلا والناس نيام إلى تفاقم الكارثة .



<sup>(</sup>١) يطلق عليها فيوض الرماد المتوهجة وتعد كما عرفنا من أخطر الاندفاعات البركانيـة وأشدها خطرا مثل السحب المتوهجة التي خرجت عند ثوران بركان هيبوكيبوك ١٩٥٢ بالفلبين وأدت إلى قتل ٥٠٠ نسمة.

بالكاميرون نتج عنه قتل ۱۲۰ نسمة بجانب تشريد الآلاف من السكان بمنطقة الانفجار، وقد تعرضت ثلاث قرى قريبة لسحابات من الغازات السامة التى انبثقت من الشقوق المجاورة للبحيرة ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون والكسريت التى تجمعت فى الطبقات السفلى من الغلاف الغازى (Eyre, p.m, 1990, p3)، وقد أدت غازات الكبريت التى خرجت مع انفجار بركان ماسايا فى نيكاراجوا عام ١٩٤٦ إلى إتلاف ١٢٠كيلو متر مربع من الأرض المزروعة بالبن وقتلت ٦مليون شجرة (,Alexander,D,1992)، ونتج عن بركان الشيون الذى ثار فى عام ١٩٨٢ بالمكسيك خروج سحب من الغازات والغبار إلى ارتفاعات تراوحت ما بين ١٩٨٨ بالمكسيك خروج سحب من الغازات منوات بعد الثوران، ومن غازاتها غاز ثانى أكسيد الكبرت السام Sulphur Dioxide

# أما عن التدفقات الطينية (١١) Mudflows or lahars

فينقسم إلى نوع أولى ينتج مباشرة عن الطفح البركانى ونوع ثانوى أو لاحق يحدث فى أى وقت قبل أو أثناء أو بعد الطفح البركانى، وقد تتكون من مواد حارة أو باردة وقد يصل معدل التدفق إلى ٥٠ كيلو متر فى الساعة على سفوح هينة الانحدار ومن مواد لزجة Viscous Material، وقد حدثت حالات استثنائية للتدفق الطينى عندما ثار بركان كوتوباكسى Cotopaxi بالإكوادور بلغت سرعة تدفقه ٢٠٠٠كيلو متر خلال ١٩١٧ عامة. كما أدت التدفقات الطينية التى صاحبت ثوران بركان كليوت Kelut بجزيرة جاوة عام ١٩١٩ إلى قتل ٢٠٠٠نسمة.

وبشكل عام تعد التدفقات الطينية من أكثر المشكلات خطورة في مناطق جنوب شرق آسيا. ويرجع السبب الرئيسي في حدوثها إلى تدفق كميات ضخمة من المياه من فوهات البراكين الثائرة بحيث تنساب بشكل سريع عند أقدام البركان مختلطة بكميات ضخمة من الصخور البركانية التي قد تعمل على إعاقة التدفق إذا ما كانت تسلك مجرى أو قناة بحيث تحجز المياه الحارة المنتشرة على مساحة واسعة مما يزيد كثيرا من آثارها التخريبة.

وقد يرجع السبب إلى سقوط أمطار غزيرة فى أعقاب الثوران البركانى وتكون سحب الغبار قد ترسبت على جوانبه بحيث يمتزج بها ماء المطر مكونا كميات ضخمة من الطين السمسيل الذى يتدفىق بسرعة مكتسحا كل ما أمامه من منشآت عمرانية أو مزروعات أو أحياء، وقد تدمر السدود وتدفن القنوات النهرية وحدوث فيضانات نهرية مدمرة (العلاوى، ١٩٩٥، ص، ٢٠).

كذلك قد يحدث أن ينصمهر الجليد على جوانب البركان الشائر ويحدث انهيار



<sup>(</sup>١) كلمة تعنى بالأندونيسية تدفق طيني (لاهار).

جليدى مدمر أو قد تنهار حافات الفوهة البركانية لتتساقط على جوانب البركان كميات ضخمة للغاية من الصخر.

# أمثلة لثورانات بركانية:

#### أ ــ ثورة بركان سانت هيلانة ١٩٨٠

ثار بركان سانت هيلانة في ١٩٨ مايو ١٩٨٠ وقد نتج عن ثورته وفاة ٦١ شخصا وتدمير ٥٢٠ كيلو متر مربع من غابات الصنوبر بولاية واشنطن الأمريكية التي يقع بها البركان، وتم تدمير حوالي مائة مسكن وحدوث انهيارات أرضية وطينية، وعندما ثار البركان أغلقت المنطقة تماما لعدة شهور أمام الزائرين من خارجها وذلك تحسبا لاحتمال وقوع انفجارات جديدة ثم أعيد فتحها تدريجيا بعد ذلك.

وقدظهرت العديد من المشكلات التي تمثلت أساسا في تدمير الطريق المؤدى إلى جبل سانت هيلانة مما ترتب عليه من صعوبات بالغة في إمكانية الوصول والإقامة. وسوف نعرض فيما بعد الجهود التي بذلت لـمواجهة تلك المشكلات والآثار التدميرية للانفجار من قبل المسئولين بالولاية (شكل رقم ٩) وصورة رقم (١) ب.

#### ب ــ ثورة بركان نيفاد دل روز

Ar- ثار في ١٤ نوفمبر وبلغ عدد ضحاياه أكثر من ٢٢ ألف قتيل، وتعرضت مدينة -Ar ثار في ١٤ نوفمبيا لسيول طينية Torrents of Muds وفيضانات مائية غاية في العنف

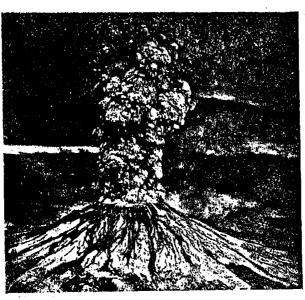

صورة رقم (1) ب





*شكل رق*م 1

العنف ودمرت معظم مبانيها وقتل عدد كبير من سكانها، وتعرض عدد كبير آخر للتشرد (راجع الشكل رقم ٨) وقد ساعد على شدة الكارثة أن الثوران حدث أثناء نوم السكان.

ويقع البركان على ارتفاع ٥٣٩٩ متر بجبال الإنديز الشمالية (١) ونتج عن ثورانه كذلك انصهار الجليد المتراكم على جوانبه واختلاطه بمياه الأمطار الغزيرة مما أدى إلى تفجر جوانب، نهر «لاجونيللا» بعد ساعتين من حدوث الانفجار البركاني (Кпарр, р 27) قد تم تدمير ستة جسور على النهر واجتياح نحو ٨٥٪ من منشآت مدينة أرميرو وبدت المدينة في شكل أقرب إلى الشاطئ الرملي المنخفض أثناء فترات حدوث الجزر Low Tide

## 

ثار بركان "إتنا" في صباح يوم ١٥ مايو ١٩٨٣ وخرجت من فوهته آلاف الأطنان من المقذوفات الصخرية وصهارة اللافا التي تدفقت بشكل سريع على جوانبه (١٦كم في الساعة) وقد تمت محاولات جادة لإعاقة تدفق اللافا باتجاه مراكز العمران وذلك من خلال تقنية خاصة سوف يشار إليها في الجزء الخاص بمواجهة الإنسان لأخطار البراكين.



<sup>(</sup>١) إلى الغرب من العاصمة الكولمبية بوجوتا بــ ١٥٠ كم.

ومن الثورانات البركانية القديمة ثورة بركان كراكاتوا بالجزيرة الأندونيسية المسماة بنفس الاسم وهي جزيرة مكونة من مجموعة من البراكين واقعة في مضيق سوندا<sup>(1)</sup> وقد ثار البركان في عام ۱۸۸۳ ثورة عارمة أحدثت اصواتا مدوية سمعت على مسافة أكثر من ١٥٠ كيلو متر من البركان الثائر، وخرجت منه سحب من الرماد والغازات بارتفاع ١١كم وتتابعت الانفجارات وخروج السحب الترابية التي حجبت قدرا كبيرا من أشعة الشمس، ولقد قدر حجم الرماد الذي قذف به بركان كراكاتوا إلى الجو بنحو ٥و٤كيلو منر مكعب، وقد صاحب الثوران البركاني ارتفاع منسوب المياه الساحلية وتوغلها في البابس مما أدى إلى إغراق ٢٦ألف نسمة من السكان واختفاء مساحات واسعة من الجزيرة تحت مياه البحر (موسى، ١٩٩٠).

\* \* \*

# ثالثاً: الإنسان والاخطار الجيولوجية أسمواجهة الإنسان لأخطار الزلازل

تأخذ مواجهة الإنسان للزلازل وأخطارها اتجاهين أساسيين يتمثل أولهما في تلك الجهود المبذولة من جانب العلماء والمتخصصين في تحديد مناطق الأخطار الزلزالية ومحاولاتهم لوضع نظام لتوقع حدوثها ولو على المدى القريب، وبمعنى آخر تحديد موعد حدوثها في الحدث لساعات على الأقل، وذلك بهدف تقليل الخسائر إلى حدها الأدنى قدر الإمكان، أما الاتجاء الثاني فيتمثل في التخطيط الصحيح للاستخدام العمراني وغير ذلك من استخدامات في المناطق المعرضة للزلازل بأنواعها ودرجاتها المختلفة، قد يتمثل كذلك في إعادة تخطيط السمناطق التي تعرضت بالفعل للزلازل وشهدت أشكالا من التدمير وزهق الأرواح.

بالنسبة للاتجاه الأول فإن تحديد مناطق الأخطار الزلزالية عادة ما ترتبط فى الأساس بمناطق التصدعات النشطة وذلك من خلال الاسترشاد بأدلة جيولوجية وجيومورفولوجية وفى اتجاه التوقع حدوث الزلازل فقد بذلت جهود مضنية من قبل العلماء فى دول كثيرة مثل اليابان والولايات المستحدة الأمريكية والصين وروسيا وغيرها وذلك فى محاولات لوضع أسس لتنبؤات مؤكدة عن نشاطات زلزالية بمنطقة ما.

وقد ارتبطت تلك المحاولات من خلال تتبع آثار الانفجارات الخاصة بالتجارب النووية Nuclear testing تحت الأرض والتي ينتج عنها اهتـزازات تماثل ما ينتج عن الزلازل وذلك نتيجة لإنـطلاق الطاقة والتي يقدر بأن ميجاوات واحـد منها (مليون طن من مادة TNT) يعادل ولزالا قدره (٧) بمقياس ريختر. حيث يتولد عنها أمواج ولزالية مشعة Radiate Outward إلى جانب ظهور إزاحات عنـد موضع التـفجير إمـا تحت

<sup>(</sup>۱) يقع مابين جزيرتي جاوة وسومطرة.



السطح أو بالقشرة السطحية ذاتها ويتولد كذلك نوع من الزلازل الإضافية. وقد ساعد ذلك في عمليات التنبوء بالزلازل. وذلك نتيجة للتشاب بين ما ينتج عن التفجيرات النووية من اهتزازات وتلك التي تتنج عن الزلازل الفيزيائية. وما يترتب على كل منهما من آثار متمثلة في شكل الطاقة المتحررة وحركة الأرض وما يتعرض له السطح من إزاحة وغير ذلك (Griggs, Band Gilchrist, 1977, p49) على سبيل المثال حدثت إزاحة لنحو المتر على طول امتداد صدع يوكا Yucca بوسط ولاية نيفادا حيث تتم بها تجارب نووية تحت أرضية.

كذلك قامت تجارب بهدف اختبار إمكانية التحكم في حدوث الزلازل أو توقع حدوثها وذلك من خلال عمليات حقن السوائل Fluid - Injection وسحبها من الأرض وقد تمت مثل هذه المتجارب الناجحة في حقل بترول شمال غرب ولاية كلورادو الأمريكية دائما ما يتعرض للرلازل. وكان ذلك في عام ١٩٧٠ حيث تم حقن وسحب السائل في موضع صدع عميق بالحقل وأثبتت التجارب أنه يمكن إيقاف الارتجافات Tremors من خلال حقن السائل كما أنه يمكن أن تتوقف حركة الزلازل الخفيفة بسحب هذا السائل (Ibid, p50.)

وقد أثبتت هذه التجارب أنه بالإمكان تخفيف الإجهادات على الصخور العميقة (عند أعماق ١٨٠ متر) إصطناعيا مما يعطينا أملا في إمكانية منع الكوارث الزلزالية. حيث إنه لم يتمكن الإنسان حتى الآن من وضع توقعات دقيقة لحدوث الزلازل رغم الجهود السمضنية والمكلفة الخاصة بذلك. ومنها إلى جانب ما سبق اتباع ما يعرف بنظرية الفجوة السسمولوجية التي تعتمد على ما يعرف بالدورة الزلزالية؛ وذلك من خلال تتبع فترات حدوث الزلازل العنيفة في منطقة ما بشرط أن تكون من المناطق التي يكثر فيها تردد الزلازل مثل المكسيك واليابان وإيطاليا وغيرها.

وجدير بالذكر أنه يمكن تتبع الزيادة المطردة في النشاط الزلزالي وذلك من خلال عمل قياسات لبعض التغيرات التي تحدث في منطقة تتعرض بشكل متكرر للزلارل، ومن تلك التغيرات التي تمثل أدلة على قرب حدوث نشاط زلزالي انبعاجات خفيفة يتعرض لها سطح الأرض، وحدوث تغيرات في مستوى الماء الجوفي أو خروج بعض الغازات من تشققات أرضية. تغيرات في سلوك بعض الحيوانات والطيور وقيامها بأفعال غير مألوفة مثل إصدار أصوات معينة مثلما الحال مع الكلاب أو انتشار عشوائي للفئران والأفاعي في تحركاتها وغير ذلك من أدلة عامة يعرفها جيدا سكان تلك المناطق.

أما بالنسبة للاتجاه الثاني لمواجهة الإنسان لأخطار الزلازل فيتمثل في التخطيط السليم لمناطق الأخطار الزلزالية من خلال الأخذ في الحسبان الخيارات التالية:



١ \_ تقوية المنشآت المقامة بالفعل أو ترميمها أو إزالتها في حالة عدم صلاحيتها للاستخدام إمكانية تعرضها للهدم مع تعرضها للاهتزازات الزلزالية. ويمكن كذلك في حالة بقائها التقليل ما أمكن من كثافة استخدامها.

٢ ـ فى حالة المبانى المستقبلية يجب على المخططين تجنب مناطق الأخطار الزلزالية التى قد تتعرض للاهتزازات الشديدة وعمليات الإزاحة السطحية أو التسييل وغير ذلك من النتائج التى تؤدى إلى تدميير أى منشآت فوقها. إلى جانب أهمية استخدام الكود الزلزالى عند إنشاء المبانى بهدف مقاومة الزلازل التى قد تتعرض لها(١)

كذلك يجب على المخططين مراعاة البعد عن مناطق الضعف مثل الخطوط الصدعية النشطة عند إنشاء مكونات البنية الأساسية Infra Structure التى قد تسبب الزلادل في تدميرها وتعرض المنطقة لكوارث أخرى مثل الحرائق أو الغمر المائى وغيرها، وذلك عندما تدمر أنابيب المياه أو أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء. إلى جانب ذلك يجب استخدام الطرق التكنولوجية المتقدمة عند تصميمها لكى تقاوم بقدر الإمكان الآثار السلبية للزلاول مثل التموجات الأرضية والتسييل وغيرها.

# ويمكننا فما يلى أن نعرض بإيجاز بعض العوامل المترابطة التي نحتاج لفهمها عند محاولاتنا منع الأخطار الزلزالية:

ـ تحديـد وتفهم التاريـخ الزلزالي لمواقع الـصدوع من خلال بيـانات تفصيـلية جيوفيزيقية خاصة بمواضع الخطر وحجم وقوة الزلازل التي تعرضت لها المنطقة.

\_ المعرفة الكاملة للخصائص التركيبية تحت السطحية من خلال عمل حفر عميقة أو من خلال الأودية الغائرة الممتدة فوق السطح.

\_ معرفة الخصائص الطبوغرافية ومناطق عدم الاستقرار مثل السفوح المنحدرة المعرضة للانهيارات والانزلاقات الأرضية والتي يقع الكثير منها في متاحمة أو بالقرب من مواضع الصدوع.

\_ معرفة خصائص الـمواد السطحية وتوزيع صخور الأساس المتـماسكة والسائبة ومعرفة حجم الحبيبات الصخرية ومناطق الرواسب المشبعة بالمياه وكلها تلعب أدوارها في احتلاف درجات التأثر بالزلزال.

\_ التصميمات الإنشائية وهي من العناصر الهامة خاصة فيما يستعلق بتصميم المباني على أساس الكود الزلزالي.

<sup>(</sup>۱) يجب الأنخذ في الاعتبار أنه يستحيل بناء كل المنشآت بتلك المناطق بتصميمات هندسية مطابقة للكود الزلزالي (للاستزادة راجع صبري محسوب، ١٩٩٦، ص، ١٢٤ ـ ١٢٥).



#### ب ــ مواجهة الإنسان لأخطار البراكين:

عرفنا مما سبق كيف استطاع الإنسان منذ فترات قديمة أن يتعايش مع البراكين وأن يستفيد من معطياتها البيئية من تربة خصبة شغلها في الزراعة وإنتاج المحاصيل المتنوعة ويستفيد كذلك من مناظرها الطبيعية التي تجذب إليها الآلاف من السائحين وما يرتبط بهم من دخول وانتعاش لاقتصاديات تلك المناطق.

ولكن مع شدة الأخطار البركانية وما ينجم عنها من كوارث مدمرة كان لابد من المواجهة وتطوير وسائلها من أجل المحماية أو الحد من أخطارها من خلال تطوير وسائل التوقع أو التنبؤ بحدوثها، أو من خلال تطوير وسائل تحجيم آثارها السلبية في حالة وقوعها وكذلك نشر الوعي بين السكان

والحقيقة أن الإنسان منذ القدم قد أدرك الكثير من العلامات التحذيرية -Warin ing Signs من طفح بركانى قريب أو وشيك الحدوث مثل انصهار الغطاءات الجليدية واختفاء بحيرات الفوهات البركانية وجفاف الآبار والعيون وهجرة الحيوانات والطيور وموت النباتات القريبة من موضع الانفجار البركانى المحتمل.

إلى جانب العلامات سابقة الذكر فقد تطورت طرق عملية خاصة بعمليات توقع حدوث الطفوح البركانية خاصة في اليابان وهوائي.

وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

#### ـ الطرق السيسمولوجية Seismic Methods

تعد الزلارل في حد ذاتها من أكثر الأدلة المعروفة على إمكانية حدوث نشاطات بركانية، فخروج «الماجما» أو المواد الحارة المنصهرة من فوهة بركان عادة ما ترتبط بحدوث ارتجافات Tremors بالأراضى المتاخمة أو القريبة، إلى جانب حدوث زلازل تزداد قوة قبيل حدوث الطفح البركاني. فقد حدث أن أمكن للعلماء توقع حدوث طفح بركاني. يجزر هوائي (طفح بركان كيلاوايا Kilauaea) في ديسمبر ١٩٥٩ وذلك من خلال تسجيل اهتزازات أرضية على عمق ٥٠كيلو متر قبل وقوعه بستة أشهر ,Giggs)

وفى اليابان تم وضع عشرة مقاييس للزلازل فى مواضع متفرقة من قمة جبل أساما Asama البركانى لتسجيل ترددات ومراكز الزلازل الدقيقة التى يتعرض لها وأظهرت القياسات وتحليلها وجود علاقة واضحة بين عدد وعمق وقوة الزلازل الضحلة من جانب وحال البركان من جانب آخر (Mc Birney, A, 1970, pp, 337-52).



ولكن يجب هنا أن نذكر أن الزلازل ترتبط بعوامل أخرى غير الطفح البركانى؛ ومن ثم فإن قدرة التوقع والتنبؤ بها قد لا يمثل توقعا بالنسبة لحدوث طفح بركاني.

# \_قياسات الميل

عادة ما يتعرض جسم البركان للانبعاج نتيجة للضغط الذى تسببه الصهار فى محاولاتها الخروج على السطح، وهنا يمكن قياس هذه الانبعاجات وميول السطح بجهاز يعرف بـ «التلتمتر» Tiltmeter

#### \_قياس الحرارة:

عادة ما ترتفع درجات المحرارة في مياه بحيرات الفوهات البركانية والسنابيع والنافورات بشكل ملفت قبيل حدوث الطفح السركاني، ومع القيام بتبع الزيادة المطردة في درجة الحرارة بشكل منتظم يساعد ذلك كثيرا في إمكانية توقع حدوث طفح بركاني.

إلى جانب ما سبق استطاع اليابانيون توقع طفوح بركانية فى مواضع مختلفة من خلال قياس التغيرات الجيوكيماوية التى تعترى مياه فوهات البراكيين وتحليل الغازات المنبعثة قبيل حدوث الطفح.

أما عن سبل درء أخطار البراكين أثناء وبعد حدوث الكارثة فقد تطورت كثيرا، وتتمثل أهم هذه الوسائل في بناء حوائط لمنع تدفق اللافا البركانية من الوصول إلى المراكز العمرانية أو تحويلها وتفرقها بعيدا عنها.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في تطوير سبل درء أخطار البراكين وكذلك وسائل التحذير منها، وقد قامت المساحة الجيولوجية الأمريكية بعمل خرائط تحدد بها مواضع أخطار البراكين المحتملة مع دراسة تفصيلية لمناطق البراكين بها، وقد قامت بنشر وصف تفصيلي للأخطار البركانية في دليل يتضمن معلومات وافية عن أصل وخصائص النشاط البركاني وخصائص التدفقات اللافية وغيرها من الأشكال البركانية الطفحية (للاستزادة راجع صبرى محسوب، ١٩٩٦).

وبهدف هذا الدليل في الواقع إلى ترشيد التعايش مع البراكين في مناطق الأخطار البركانية والأخذ بسبل الحيطة والحذر.

أما عن وسائل إيقاف حركة التدفقات اللافية فيتمثل أساسا في تشييد حوائط ضخمة تتعامد مع اتجاه حركة التدفق وذلك بهدف إيقافها أو احتوائها أو تفريقها، وذلك لحماية المدن والقرى، ومن هذه الحوائط: العائط المشيد على جوانب بركان فيزوف في مواجهة إحدى المقابر المتاخمة، وكذلك البناء الخرساني عند بركان



أوشيما OShima باليابان والحواجز الحجرية بجزيرة هوائى والتى قامت بسد الطريق جزئيا أمام تدفق السنة اللافا عند ثوران البركان. وعموما فإنه فى معظم الحالات فإن مهمة السدود الأساسية تتمثل فى تفريق (تشعب) الجريان اللافى أكثر من إيقاف التدفق.

ومن الوسائل التى استخدمت للحد من أخطار الكوارث البركانية تبلك التى استخدمت فى مواجهة طفح بركان «مونالوا» بجزر هوائى حيث قام سلاح الطيران الأمريكي بتحويل التدفق اللافي بعيدا عن المجرى الرئيسي الطبيعي لها وذلك عن طريق إلقاء أطنان من القنابل فى المجرى من ارتفاع ٢٧٠ متر وذلك عبند ثوران البركان السابق عام ١٩٣٥ وقد تمت المحاولة بنجاح وتم بذلك حماية ميناء هيلو Hilo الهامة من الدمار الشامل والتي تواجه التدفق اللافي

ومن الوسائل كذلك ما يتمثل في عمليات تبريد وتجميد اللافا المتدفقة من خلال غمرها بالمياه، وقد استخدمت هذه الطريقة في أوائل عام ١٩٧٣ عندما هدد طفح بركاني Kirkiufell بجزيرة هيماي جنوبي أيسلندا إحد قرى الصيد الرئيسية المجزيرة وهي بلدة Vetmannaeyjar وأدى إلى ردم كل المباني بالرماد والبركان وإشعال النار بها وانهيار الكثير من مبانيها مع تدفق اللافا باتجاهها وباتجاه أحد المرافئ الهامة (۱). وقد تم محاصرة اللافا من خلال السدود أو بطريقة ضخ مياه البحر نحو السنة اللافا وتبريد مقدماتها وهوامشها.

نشير كذلك إلى ماسبق ذكره في الفصل الأول وهو وجود ثلاث إستراتيجيات في مواجهة الأخطار هي التقليل من الخسائر، تقليل المخاطر نفسها عبر الأساليب التي أشرنا إليها وأخيرًا ترقية الجاهزية الاجتماعية والتي تعنى التخطيط الشامل والفعال لاستخدامات الأرض والقدرة التنبؤية وتطوير الوعى الاجتماعي بالكارثة والتصرف السليم إداءها والنمط الأخير لايوجد حتى الآن بصورته النموذجية.



<sup>(</sup>١) أدى ذلك إلى خلوها تماما من سكانها البالغ عددهم ٥٣٠٠ نسمة.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الأخطار والكوارث الجوية والمائية

أولا ــ العبواصف وأخطارها والبكوارث الناجمة عنها

ثانيا ــ السيول والفيضانات ومايـرتبط بها من أخطار وكوارث

ثالثاً ــ الجفاف ومايرتبط به من أخطار رابعا ــ الأخطار المرتبطة بالجليد



# أولا: العواصف وأخطارها

تتمثل الأخطار هنا أساسا في العواصف المدارية والتي عادة ماتظهر في نطاق الرياح التجارية أو الموسمية في المياه الحارة، وتختلف هذه العواصف أو الأعاصير المنخفضات الجوية) المرتبطة بنطاق الرياح الغربية في العروض المعتدلة.

وتتمثل أوجه الاختلاف الرئيسية بين كل منها فيما يلي:

ـ بينما تنشأ المنخفضات الجوية فوق اليابس والماء على حد سواء فإن الأعاصير المدارية عادة ماتنشأ في مناطق معينة من المحيطات ولاترحل بعيدا في اليابس.

\_ تتحرك المنخفضات الجوية عادة من الغرب إلى الشرق بينما تتحرك العواصف المدارية من الشرق إلى الغرب مع انحراف خط تحركها باتجاه الشمال في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وباتجاه الجنوب في النصف الجنوبي (طريح شرف، ١٩٩٤)

ــ تقل أحجام العواصف المدارية بالمقارنة بالأعاصير المعتدلة حيث تتراوح أقطارها مابين ١٠٠ ، ٢٥٠ كيلو متر (١) يتوسطها مركز العاصفة (العين) بقطر يبلغ ٢٥ كيلو متر تقريبا تعلوه عادة سحب ركامية برجية Towering Cumulus

ـ عادة مايكون المطر غزيرا في المناطق التي تتعرض للعواصف المدارية باستثناء مركز العاصفة الذي دائما مايكون جاف، وقد سجلت في إحدى مرات هبوب الهريكين كمية مطر يومية قدرها مائة ملليمتر وأحيانا تسجل أرقاما أكبر من ذلك كما سوف يتضح لنا (Wilcock,d, 1983, p136) فيما بعد راجع المشكل رقم (١٠) الذي بين قطاعا تصوير با لعاصفة مدارية:

ـ العواصف المدارية أشد وأكثر عنفا وتأثيرا مقارنة بالمنخفضات الجوية<sup>(٢)</sup> وكثيرا

<sup>(</sup>٢) توجد ظاهرة النينو في شكل تيار دورى يشكل منظومة الطقس في المحيط الهادى بين فترة وأخرى ويقلب كل الظروف المالوفة بها مما يؤدى إلى حدوث فيضانات أو جفاف في مناطق تمتد من كينيا بإفريقيا الشرقية حتى بيرو في أمريكا الجنوبية، وخلال كل خمس أو ست سنوات تظهر تأثيرات النينو حيث تفقد الرياح التي تهب عادة من الشرق إلى الغرب عبر المحيط الهادى قوتها ويؤدى إلى تحرك كتلة كبيرة من المياه الدافئة من جزر الهند الشرقية باتجاه أمريكا الجنوبية وتشكل هذه المكتلة مصدرا للرياح الموسمية التي تسقط أمطارها في الصيف على جنوب آسيا كالعادة ولكن مع تحركها شرقا الآلاف الأميال فإنها تتحول في شكل رياح عاصفة على السواحل الغربية المجزيكا الجنوبية، وتحرم مناطق جنوب شرق آسيا ومناطق أفريقيا من الأمطار.



<sup>(</sup>١) بينما قد يصل قطر المنخفض الجوى بالعروض المعتدلة إلى أكثر من ١٥٠٠ كيلو متر.

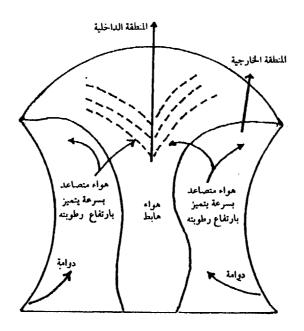

شكل رقم (۱۰) قطاع تصويري لعاصفة مدارية

ماتؤدى إلى تدمير المنشآت وتوليد الأمواج العاصفة Storm waves التى كثيرا ما تعمل على إغراق الشواطئ والسفن خاصة مع مايصاحبها من أمطار غزيرة غالبا مايصحبها من برق ورعد.

\_ إذا كانت المنخفضات الجوية ترتبط بوجود جبهات هوائية air fronts فإن العواصف السمدارية لاترتبط في نشأتها بتكويس الجبهات، إلى جانب تميزها بشدة انخفاض الضغط الجوي بمركزها والذي يصل أحيانا إلى ٩٠٠ ملليبار فقط وعادة مايكون الهواء في مركز الإعصار المداري ساكنا وذلك في دائرة قطرها أكثر من ٢٥ كيلو متر تقريبا (عين العاصفة) بحيث يدور الهواء حولها ضد اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمائي ومتوافقا معها في النصف الجنوبي وتبلغ سرعته الدوارة أكثر من نصف الجنوبي وتبلغ سرعته الدوارة أكثر من عقدة في الساعة.

وفيما يلى معالجة مختصرة لنشأة العواصف المدارية وتوزيعها الجغرافي مع دراسة تفصيلية للأخطار والكوارث التي تسببها في مناطق تولدها ونشاطها مع إشارة للأخطار المرتبطة بالزوابع الترابية الحارة:



## أ ــ نشأة العواصف المدارية وخطوط تحركها

تنشأ هذه العواصف على البجوانب الغربية للمحيطات في المياه الدافئة بمنطقة الركود الاستوائي (١) حيث يحدث نشاط تصعيد لتيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المتبخرة من المحيط مما يساعد كثيراً في حدوث عدم استقرار. وعادة نجد أن هذه العواصف تنشأ أساسا خلال الفيصل الذي تتحرك فيه منطقة الركود الاستوائي إلى أبعد وضع لها من خط الاستواء حيث يتضح هنا أثر قوة كريولي في انحرافها وتولد الحركة الدورانية التي تميزها. وعادة مايكون ذلك فيما بين خطي عرض ١٠ و ٢٠ تقريبا في نصفي الكرة (طريح شرف، ص ١٦٣). وفي الأغلب يكثر مرورها في فصلي الصيف والخريف أما بالنسبة لخطوط تحركها (مسالكها) فإنها تتجه بشكل عام من الشرق إلى الغرب ثم بنحرف نحو الشمال في نصف الكرة الشمالي ونحو الجنوب في النصف الجنوبي.

## ب ــ التوزيع الجغرافي للأعاصير المدارية (العواصف) وأسماؤها المحلية

# - منطقة البحر الكاريبي وخليج المكسيك

تعرف العواصف المدارية هنا باسم الهريكين (Hurricanes) (٢) وتسولد هذه العواصف فوق خليج المكسيك أو فوق البحر الكاريبي أو بالمحيط الأطلنطي الجنوبي (فايد، ١٩٨٩، ص ٨٥) ويبدأ موسم هبوبها في أواخر الصيف وأوائل الخريف وأكثر الشهور تعرضًا لها هما شهرا سبتمبر وأكتوبر، ولكل عاصفة تاريخ حياة وأدوار يتتبعها رجال الأرصاد الجوية ويراقبون حركتها وتبلغ دورة حياتها أسبوعان (Knapp, R, etal, p52)

وتبلغ سرعة الهريكين أكثر من ١٢٠ كيلو مـترا في الساعة تصحبها أمطار غزيرة وغمر بـحرى عاصف وأمواج تـرتفع إلى أكثر من خـمسة أمتـار تسبب تدميـرا شديدا للمناطق التي تتعرض لهـا، وعادة تفقد جزءا كبيرا من طاقتها عنـدما تنتقل إلى اليابس حيث تفقد العامل الرئيسي في تكونها وهو بخار الماء (٣) وقد تتجدد العاصفة بمرورها فوق الماء مرة أخرى.

<sup>(</sup>٣) الواقع أنه من الصعب الفهم الكامل لنشأة الهريكين وبداية تكونها، وجدير بالذكسر أن سمك طبقة الهواء المشبعة ببخار الماء في الأجزاء الغربية من المحيطات التي تتركز فيها الهريكين يبلغ ٢٥٠٠ مترا بينما يصل السمك في الأجزاء الشرقية المقابلة ١٢٥٠ مترا فقط.



<sup>(</sup>١) لاتتولد عند خط الاستواء ذاته حيث لايحدث عنده الانـــحراف الكافى للرياح لأحداث الحركات الدورانية .

<sup>(</sup>٢) أطلق عليها كريتشفيلد هذا الاسم.

## \_ منطقة البحر العربي وخليج البنغال

بالنسبة للبحر العربى فإن نصيبه السنوى من العواصف المدارية لايتعدى فى الغالب عاصفتين وذلك خلال موسمين يتوافقان عادة مع فترات هدوء الرياح الموسمية . أما خليج البنغال فيتعرض سنويا لنحو عشر عواصف مدارية (أعاصير) يبدأ موسمها فى يونيو وينتهى فى نوف مبر، ويتركز معظمها فى شهرى يـوليو وأغسطس، وهى عواصف مدمرة تؤدى إلى عرقلة الملاحة وإغراق السواحل والأراضى المنخفضة المظاهرة لها.

\_ جنوب المحيط الهندى (شرق جزيرة مدغشقر) يبدأ موسمها في ديسمبر وينتهى في أبريل ومتوسط عددها سبع مرات سنويا.

ـ بحر الصين وحول جزر الفلبين، يبلغ عددها هنا نحو ٢٢ عاصفة معظمها يحدث في الفترة من يوليو حتى أكتوبر وإن كانت قد تظهر في أي شهر من السنة. وتعرف بالتيفون غرب المحيط الهادي وتعرف باسم «باجايو» حول جزر الفلبين وعادة ماتصحبها أمطار غزيرة وتبلغ سرعتها ١٢٠ كيلو متر في الساعة.

\_ جنوب المحيط الهادى شرق أستراليا وحول جزر فيجى، تعرف هنا باسم الويلى ويلى Willy Willy أكثر الشهور تعرضا لها مابين ديسمبر وأبريل ومتوسط الحدوث مرتان في العام.

#### الترنيدو Tornado

هى عاصفة رعدية Thunder Storm غاية فى العنف وهى من الأنواع الفريدة من العواصف المحلية، تبدو قمعية الشكل مكونة من عنق ضيق جدا من دوامات هوائية غاية فى السرعة الدورانية، تبدو كأنها مدلاة من سحب ركامية باتجاه سطح الأرض وإن كانت تمسه مساخفيفا دون الارتكاز عليه. وهى صغيرة الحجم بشكل ملفت يتراوح قطرها بين مائة متر وأقل من كيلو متر ونصف، ويرجع عنفها البالغ برغم صغرها إلى السرعة البالغة للحركة الدورانية للهواء حول مركزها بدرجة يصعب معها بل يستحيل قياسها ويقدر بأنها تبلغ أكثر من ٣٠٠ عقدة فى الساعة (٥٠٠ كيلو متر فى الساعة)، إلى جانب الانخفاض الحاد للغاية للضغط الجوى فى مركز الإعصار. وللذلك فهى عندما تمر بمنطقة ما فإنها تدمر كل مابها من مظاهر بشرية والكثير من المظاهر الطبيعية (١٠).

وقد تنفجر المبانى التي تمر بها الترنيدو وذلك بسبب الهبوط المفاجئ الحاد

<sup>(</sup>١) عادة مايقتصر التدمير بفعل الترنيدو على شريط ضيق يتجاوز عرضه قليلا قطر دائرة العاصفة ذاتها بينما يختفي أي أثر تدميري لها خارجة.



للضغط الخارجى، كما يمكنها رفع أشياء أو حيوانات وإلقاؤها بعيدا فى طريق هبوبها. فقد أمكن لإحدى عواصف الترنيدو التى هبت فى عام ١٩٣١ رفع عربة قطار بركابها (١١٧ نسمة) بارتفاع ٢٤ متر والقذف بها بعيدا عن الخط الحديدى (الأحيدب، ١٩٩٧، ص٧٠).

## نشأة الترنيدو:

يزداد هبوبها في فصلى الربيع والصيف، أواخر الأول وأوائل الثاني وعادة ماتهب خلال الساعات المتأخرة من النهار حتى منتصف الليل، وتتحرك عادة من الغرب إلى الشرق. وإذا مامرت على مسطحات مائية فإنها تؤدى إلى اضطرابها بشدة مع خروج المياه واندفاعها إلى أعلى في شكل نافورات قد ترتفع إلى خمسين مترا بقطر ثمانية أمتار مع تدلى مخروط طويل من السحاب نحو الأرض، وهاتان الطاهرتان الأخيرتان تكثران في خليج المكسيك.

وتأتى الترنيدو نتيجة لعملية تسخين لهواء مشبع بالرطوبة يؤدى إلى تصعيد شديد له في شكل عمود هوائي بضغوط شديد الانخفاض (١).

ويرى البعض أن الترنيدو تحدث نتيجة التقاء كتلتين مختلفتين تماما في خصائصهما الحرارية وفي درجة تشبعهما ببخار الماء وكذلك في اتجاه التحرك.

#### مناطق الترنيدو:

تظهر في مناطق مختلفة من العالم منها ساحل غانا الاستواثي وتعرف هنا بالترنيدو الأفريقي وتنتج عن التقاء رياح الهرمتان الجافة القادمة من الشمال بالرياح الموسمية القادمة من الجنوب ويصاحبها مطر غزير للغاية مصحوب برعد وبرق شديدين. كما قد تظهر في آسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا ولكن أكثر مناطقها حوض المسيسبي الأدنى والأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية وهي تنشأ هنا نتيجة لتقابل تيارين هوائيين: الأول قادم من الشمال يتميز بالبرودة والجفاف عبر سهول المسيسبي المفتوحة، والثاني حار رطب يهب من خليج المكسيك جنوبا.

#### وتلك أمثلة لكوارث ناجمة عن العواصف المدارية وعواصف الترنيدو:

مع إشارة لمواجهة الإنسان لها في بعض المناطق.

ـ تعد عاصفة الهريكين التي تعرضت لها الولايات المتحدة في شهر سبتمبر عام (١) يتراوح الفارق في الضغط الجوى بين مركز الترنيدو وأطرافها نحو مائة ملليبار، وقد تنشأ الترنيدو في عاصفة منفردة أو في مجموعة من العواصف.







صورة رقم (٢) آثار دمار الهريكين على المبانى بفلوريدا عام ٦٠ ١٩

۱۹۲۲ من أشد العواصف المدارية تدميرا حيث هبت على ولاية فلوريدا، ودمرت معظم مدينة ميامى الساحلية وقد صاحبت العاصفة أمواج مدمرة طغت على المدينة وتركت خسائر مادية وبشرية، وقد قدرت الخسائر بنحو ۸۰ مليون دولار بأسعار ذلك الوقت وبلغ عدد القتلى ۱۵۰۰ نسمة من بينهم ۱۱۶ في مدينة ميامي وحدها، وقد لوحظ في نظام خطوط الضغط المتساوى في إعصار فلوريدا سابق الذكر مدى اقتراب دوائر خطوط الضغط من بعضها في مركز الإعصار (صورة رقم ۲)

ـ تعرضت بورتوریکو<sup>(۱)</sup> بالبحر الکاریبی فی أغسطس من عام ۱۸۹۹ لإعصار من نوع الهریکین یعرف بهریکین سیریاکو Ciriaco Hurricane والذی تحرك مابین مدینتی أرویو وأجوادیلا بالجزیرة المذکورة جالبا معه ۲۳ بوصة من المطر سقطت فی ۲۲ ساعة فقط مما أدی إلی فیضانات عارمة وتخریب شدید بلغ عدد ضحایاه من القتلی ۲۱۸۶ نسمة غرق منهم مابین ۵۰۰ وألف نسمة فی نهر أرسیبو Arecibo فقط، وبلغت قیمة الخسائر المادیة آنذاك ۳۵ ملیون دولار (Risa, Pand Hudgston, 1993, P282)

كما حدثت أيضا فيضانات ساحلية نتيجة لتولد أمواج عواصف بحرية قوية تركت آثارها التخريبية على سواحل الجزيرة (٢)

<sup>(</sup>٢) تزداد خطورة الأمواج السناتجة عن الهريكين مع ازدياد المصطافين خاصة في مناطق الخلجان الضيقة، حيث يؤدى دخول السمياه إليها مع قدوم الأصواج إلى زيادة ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار فوق مستوى المد العالى.



<sup>(</sup>١) تأثرت جزيرة بورتوريكو خلال المائة سنة الماضية بـ ١٣٠ هريكين مدمرة بالإضافة إلى ٤٣ عاصفة أقل تأثيرا.

ـ تعرضت جزيرة بورتوريكو كذلك في عام ١٩٢٨ لـهبوب عاصفة هيريكين بلغت سرعتها ١٦٠ كيلو متر في الساعة نتج عنها مقتل ٣٠٠ نسمة، كما تعرضت نفس الجزيرة حديثا في عام ١٩٨٥ لهريكين أدى إلى مقتل ٣٤ نسمة وتشريد ١٢٠ ألف وبلغت الخسائر المادية ١٢٥ مليون دولار.

ـ تعرضت ولاية تكساس الأمريكية لهبوب عاصفة هريكين أطلق عليها هريكين بيولاه Beulah وذلك في عام ١٩٦٧ نتج عنها إزالة جزء كبير جدا من جزيرة padre وأدى إلى تقسيمها إلى ٣١ جزيرة صغيرة الحجم.

وجدير بالذكر أن ٤ مليون أمريكي يعيشون في مناطق معرضة للهريكين تزداد أعدادهم بشكل مستمر وبالتالي يزداد التوسيع العمراني ويصعب تماما الحد من نموهم أو تحجيم الاستخدامات الأرضية بتلك المناطق، ومن ثم تتركز الجهود على التخطيط المستقبلي لها مع وضع حلول لتخفيف أخطار الهريكين بها وأهمها على الإطلاق التحذير المبكر ما أمكن.

ـ تعرضت المناطق الساحلية لبنجلاديش في شهر نوفمبر عام ١٩٧٠ لـهبوب إعصار مدارى عنيف للغاية بلغت سرعته ٨٠ عقدة في الساعة مما أدى إلى إغراق المناطق الساحلية واختفاء عدد من الجزر بما فوقها من سكان وبلغ ضحاياه من القتلى ٥٠٠ ألف بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحي والمشردين.

ـ تعرضت المناطق الجنوبية من الصين لهبوب إعصار إيمى وذلك فى ٢٠ يوليو عام ١٩٩١، وقد أدى الإعصار وماصاحبه من أمطار غزيرة إلى مقتل نحو مائة شخص وجرح ٥٠٠٠ وتدمير نحو ٧٠ ألف مسكن وتخريب مساحات واسعة من الحقول الزراعية والمرافق المختلفة حيث بلغت الخسائر نحو ٤٥٠ مليون دولار أمريكى.

ـ تعرضت الفلبين فى شهر يوليو عام ١٩٩١ لإعصار مدارى (إعصار برنيدان) وقد أدى هبوبه إلى تعرض مناطق منها لتدفقات طينية ضخمة خاصة عند سفوح بركان بيناتوبو، وأدت إلى إغراق منازل عديدة بقرية سانتارنيا شمال مانيلا العاصمة بنحو ٨٥ كم. وتكررت الأحداث ذاتها تقريبا فى العام التالمي (الأحيدب، ص ٨١) مع حدوث انهارات أرضية.

ـ تعرضت بنجـ لاديش لهبوب عواصف شديـدة وذلك في ٣٠ أبريل عام ١٩٩١ بلغت سرعتها أكثر من ٢٠٠ كيلو متر في الساعة، حدثت على أثرها فيضانات عنيفة أدت إلى مـقتل أكثر مـن ١٥٠ ألف نسمـة مع حـدوث خسائـر بالغـة في المنـشآت والأراضي المزروعة خاصة مع انخفاض مناسيبها.

من أمثلة عواصف الترنيدو العنيفة تلك التي تعرضت لها مدينة جلفستن على خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة وذلك في شهر سبتمبر عام ١٩٠٠ وقد راح ضحيتها ٢٠٠٠ نسمة وذلك برغم الانذارات التي سبقت هبوبها.



- إلى جانب ماسبق تتعرض مناطق أخرى كثيرة من العالم لأعاصير مخربة منها تلك العاصفة التي تعرضت لها الأجزاء الجنوبية من إنجلترا وذلك في ليلة ١٥ أكتوبر ١٩٨٧ وأدت إلى مقتل ١٣ نسمة واقتلاع ملايين الأشجار تمثلت أضرارها في هبوب الرياح وسقوط المطر وحدوث عواصف بحرية وبلغت الخسائر مابين ٤٥٠ و ٧٥٠ مليون جنيه استرليني (Mitchell, J.etal, 1989, pp 391 - 396) وتعرضت مناطق من الشرق الأوسط لأعاصير عنيفة صاحبتها أمطار غزيرة وذلك في شهر أكتوبر عام ١٩٩٧، فقد تعرضت منطقة أريحا بالسلطة المفلسطينية لرياح عنيفة وأمطار غزيرة أدت إلى تدمير ٥٢ منزلا وإتلاف محاصيل مساحات واسعة وبلغت الخسائر نحو ستة ملايين دولار وأعلن في حينها اعتبار أريحا منطقة كوارث، كذلك تعرضت مناطق في فلسطين المحتلة لأمطار غزيرة وعواصف عنيفة أغلق على أثرها مطار إيلات وبلغ عدد القتلى المحتلة لأمطار غريرة وعواصف عنيفة أغلق على أثرها مطار إيلات وبلغ عدد القتلى لا تأر تخريبية تمثلت في إتلاف بعض الطرق بـمدن جنوب سيناء وساحل البحر الأحمر مع سبعة قتلى.

ـ تعرضت سواحل كل من فيتنام وتايلاند بجنوب شرق آسيا لإعصار «لندا» المدمر، وذلك في أوائل شهر نوفمبر عام ١٩٩٧ وكانت آثاره التخريبية بالغة وصلت إلى حد الكارثة فقد لقى أكثر من مائة صياد تايلندى مصرعهم بعد غرق زوارقهم البالغ عددها ٢٠ زورقا في خليج «باتاني» وبلغ ارتفاع الأمواج الإعصارية المدمرة ١٢ مترا تولدت عن رياح عاصفة بلغت سرعتها ١٣٠ كيلو متر في الساعة صاحبتها أمطار غزيرة كما ذهب الآلاف من الصيادين الفيتناميين ضحايا لهذا الاعصار مابين مفقود وغريق وبلغ ارتفاع الأمواج على السواحل الفيتنامية ١٠ أمتار مع هطول أمطار غزيرة نتج عنها إغراق السواحل واجتياح المنازل وإتلاف العديد من المنشآت الساحلية.

ـ تعرضت أوروبا الغربية في فبراير عام ١٩٩٥ لـفيضانات مدمرة شملت كلا من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا، وقد نتج عنها تدفيق مياه الأنهار وإغراق الشوارع وإتلاف العديد من المباني وتشريد الآلاف.

معرضت مقاطعة كوينزلاند لأمطار عاصفة أدت إلى غمر مساحات واسعة من الرانسيها بمياه ارتفاعها نحو نصف متر، وقد استمر هطول الأمطار لمدة ثلاثة أيام من الإلى ١٢ يناير عام ١٩٩٨، وقد نتج عن ذلك حدوث انزلاقات طينية وصخرية أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص في إحدى المنتجعات السياحية قرب المناطق الجبلية. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى قطع الكهرباء وتدمير الأراضي الزراعية وإتلاف الطرق وكانت قد أعقبت فترة جفاف سابقة ارتبطت بدورها بحدوث حرائق في الغابات أشير إليها في موضعها بالفصل السادس من الكتاب.



## أخطار العواصف الترابية:

تهب على مناطق من العالم خاصة العروض المدارية وشبه المدارية (١) رياح حارة متربة تسبب أضرارا كثيرة بالبيئة خاصة مع اقترانها بحرارة مرتفعة وتشبعها في بعض الحالات ببخار الماء.

ومن أنواع هذه الرياح الحارة المتربة التي عادة ماتتميز بمحليتها رياح الخماسين التي تهب على القسم الشمالي من مصر وهي رياح حارة جدا وشديدة الجفاف؛ ونظرا لقدومها من الجنوب الصحراوي فإنها تكون محملة بالأتربة والرمال، وكثيرا ما ترتفع حرارتها إلى ٤٥م وهي تهب في فترات متقطعة أثناء فصل الربيع وموجاتها لاتستمر أكثر من يومين أو ثلاثة كل مرة، وتعد المنخفضات التي تمر بالبحر المتوسط أو على السواحل الشمالية لمصر السبب الرئيسي في هبوبها. وغيرها من الرياح المماثلة مثل السيروكو التي تهب من شمال أفريقيا إلى صقلية وجنوب إيطاليا وجنوب اليونان والسولانو التي تهب على جنوب أسبانيا وما يميز الأخيرتين عن الخماسين تشبعهما بالرطوبة نتيجة لمرورهما بمسطح مائي مما يزيد من الأضرار الناتجة عن هبوبهما.

وتتمثل الأخطار الرئيسية للخماسين في إتلاف النباتات خاصة في محافظتى الجيزة والقليوبية حيث المساحات الواسعة المزروعة بالخضر والفاكهة، إلى جانب ما تسببه من حجب للرؤية رائتنال للحيوانات إلى جانب السببه من تلوث وأمراض.

وتوجد السموم فى الجريرة العربية وتماثل الخماسين من حيث درجة حرارتها المرتفعة وحمولتها من الأتربة والرمال وهبوبها من الجنوب، وتهب عادة فى مقدمة المنخفضات الجوية الربيعية، ويعد شهر مايو أكثر الشهور تأثرا بهبوبها بالمملكة العربية السعودية حيث تحمل معها الأتربة من الربع الخالى باتجاه بادية الشام وتسبب هذه الرياح عند هبوبها تلوثا واضحا وتعطيلا لحركة النقل وإصابة عدد من السكان بأمراض الجهار التنفسي خاصة قرب معامل تكرير البترول حيث تختلط الأتربة بالدخان، ومن الأمراض الناجمة عنها هنا تخدش أغشية العين إلى جانب تجفف الجلد وغيرها من آثار خطيرة على صحة الإنسان.

وتعد الجزيرة العربية كواحدة من ضمن خمسة أقاليم رئيسية في العالم تتركز بها تولد العواصف الترابية الضارة (Middleton, 1984,p83) .

وتوجد في أفريقيا رياح متربة ذات تأثير كبير في تولد عواصف الترنيدو الأفريقي بآثارها الخطيرة في غرب أفريقيا كما اتضح لنا من قبل.

 <sup>(</sup>١) تزداد فعالية الرياح في نقل الرمال والأتربة حول دوائر العرض ٢٥ و٣٠ شمالا خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة خاصة مع توفر الأتربة والرياح القوية التي تهب على أراضي مبعثرة في غطائها المنباتي.

# ثَانيا ــ أخطار السيول والفيضانات وما يرتبط بها من أخطار وكوارث: أــ أخطار السيول:

من المعروف أن المصحارى المدارية وهوامشها تعانى بشكل شبه دائم من قلة المياه، حيث يقل المعطر وتزداد طاقة التبخر خاصة خلال شهور الصيف الحارة، ومع قلة المطر فإنه عندما يسقط يكون فى معظم الحالات فى شكل عاصف وفجائى، قد تنتج عنه سيول عارمة وعنيفة للغاية تترك وراءها التخريب والتدمير، ولكنها مع ذلك سرعان ما تختفى فهى فى حقيقتها مجارى مائية مؤقتة تظهر بشكل مفاجئ وتختفى بصورة سريعة ولكنها ذات بصمات واضحة فى تلك البيئات خاصة المناطق الجبلية المرتفعة ذات السفوح المنحدرة والتى عادة ما تتعرض لفيضانات سيلية Canyons وكذلك عندما فى الأودية العميقة التى تقطعها والتى تسمى محليا بالخوانق Canyons وكذلك عندما تنتهى مياه السيول المتدفقة باتجاه المراوح الفيضية \_ فى حالة وجودها \_ وتسبب تخريبا فى كل مظاهر الاستخدامات الأرضية فوق سطح المروحة من مبانى وأراضى زراعية وغيرها يقل التأثير التخريبي بشكل مضطرد من قمة المروحة باتجاه قاعدتها.

ونظرا لكون الأودية في المناطق الجافة نادرا ما تتعرض للجريان السيلى حيث يفصل بين السيول فترات زمنية طويلة فإن سكان تلك المناطق كثيرا ما يتناسون أخطار الفيضانات السيلية ويتعايشون مع وضع بيئي مؤقت، والكثير منهم يشيدون مساكنهم في مناطق أخطار محتملة، ربما لعدم الدراية أو لظروف اقتصادية متدنية مثلما حدث في مدينة القصير على البحر الأحمر عندما استقر العمال القادمون من الوجه القبلي في بطن وادى عمبجة قرب المصب، وعندما تعرض هذا الوادى لسيل جارف عام ١٩٧٧ اكتسح كل المساكن وترك آثارا تخريبية شديدة وإن كانت المساكن المواقعة على المناسيب المرتفعة في منطقة العدوة لم تتعرض للتخريب. وهناك أمثلة عديدة محاثلة لم تتخير مواقعها الآمنة اختيارا صحيحا مثل بعض القرى السياحية الحديثة على ساحل البحر الأحمر في مصر والتي تخيرت مواضع نهايات لأودية سيلية مما يجعلها عرضة للتدمير بفعل السيول.

كما يوجد الكثير من المراكز السكنية فوق أسطح مراوح فيضية وأحيانا في بطون خوانق صحراوية وكلها بطبيعة الحال في غير مأمن من أخطار السيول -Torrents Haz- فعلى سبيل المثال حدث فيضان سيلى في خانق «الدورادو» قرب لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، تحركت خلاله موجات فيضية بسرعة أربعة كيلو مترات في الساعة وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص، وبعد هذه الكارثة التي حلت بالمنطقة في عام المرتقبة بالمنطقة.

#### أمثلة للفيضانات السيلية بمناطق مختلفة من العالم.

تكاد تكون أحداث السيول من الأمور المتكررة في مناطق كثيرة من العالم خاصة في تلك المناطق التي تتميز بمناخ مدارى جاف أو شبه جاف بينما تتعرض الأنهار في مناطق من عروض مختلفة لفيضانات مدمرة.

والسيول في واقع الأمر هي نوع من الفيضانات الخاطفة المدمرة التي تحدث نتيجة لهطول مطر شديد فوق منطقة محدودة المساحة نسبيا بشكل فجائى قصير المدى تصحبه تدفقات مائية بالغة السرعة بسبب الهطول المركز.

ومن هذه الفيضانات السيلية تلك التي تشهدها المناطق الجبلية في مصر في كل من شبه جزيرة سيناء والصحراء المشرقية وفي شبه المجزيرة العربية خاصة في النطاق الجبلي بالركن الجنوبي الغربي منها.

ومن أشهر السيول وأقواها في مصر (١) ما يلي:

## ا ــ سيول وادى العريش وبعض الأودية بسيناء:

يعد سيل عام ١٩٤٧ من السيول المدمرة التي تعرض لسها حوض وادى العريش في يوم ١٨ مارس من العام المذكور، بلغ تصرفه الإجمالي خلال فترة حدوثه (ثلاثة أيام) ٢١مليون متر مكعب، وهذه الكمية تساوى كمية المياه التي انصرفت في الوادى على مدى ١٩٦٤هـ ١٩٦٠ وعامى ١٩٦٤ و ١٩٦٥ حيث بلغ متوسط تصرفه ممترا مكعبا في الثانية وقد نتج عنه تدمير السدود المقامة عليه وإتلاف للأراضى الزراعية.

ومن السيــول التى حدثت بوادى الــعريش سيل عــام ١٩٧٥ وقد نتج عنه تدمــير ماثتى منزل وغرق ١٧شخصا وتشريد مئات الأسر.

كذلك تعرض كل من وادى نويبع ووادى "وتير" بسيناء لسيل مدمر عام ١٩٨٧ نتج عنه تدمير طريق طابا ـ شرم الشيخ ويعد الوادى الأخير (وتير) من أكثر أودية سيناء خطورة من حيث السيول التى تتعرض لها، ويرجع ذلك إلى قصر المسافة بين منبعه ومصبه وشدة انحدار وتقطع السفوح المنحدرة تجاهه مما يستوجب الاهتمام به وعمل دراسات مسحية لشبكة أوديته ووضع نقاط مراقبة على طول الطرق الممتدة خلاله.

<sup>(</sup>١) تعد العواصف الممطرة التي تحدث عادة نتيجة لحركة المضخفض الجوى السوداني نحو الشمال، من العواصف الأساسية المسببة للسيول في مناطق مختلفة من مصر خاصة الصحراء الشرقية، وقد درست هذه العواصف من حيث خصائصها وترددها وذلك منذ فترة طويلة



## ٢ ــ سيول الصحراء الشرقية ووادى النيل في مصر:

ـ سيول عام ١٩٧٥: (١) تعرضت القرى حديثة النشأة بمحافظتى أسيوط وسوهاج لأضرار بالمخة من جراء هـذه السيول خـاصة مع وجودهـا فى مواضع داخل مـخرات الأودية السيلية

أـ سيل وادى علم عام ١٩٩٠: نتج عنه غرق مركز التعدين بمرسى علم، حيث احتجزت المياه حلف الطريق المسفلت بارتفاع متر تقريبا وكان هذا الطريق قد أنشئ حديثا ولم يؤخذ في الاعتبار عند إنشائه ما يمكن أن يتعرض له في حالة هطول الأمطار السيلية.

# ب ـ السيول التي تعرضت لها قرى ومدن محافظتى أسيوط وسوهاج خلال يومى ٧ و٨ من شهر أكتوبر عام ١٩٩٤:

تعد من أكثر السيول التى شهدتها مصر تدميرا وعنفا ارتبط بها انهيار وتدمير أكثر من ١٥ ألف منزل وإتلاف أكثر من ٢٥ ألف فدان من الأراضى الزراعية وضاعت معالم طرق ممتدة فيما بين قرى الوجه القبلى، إلى جانب أكثر من ٥٠٠ قتيل نتيجة للتدمير السيلى المباشر أو نستيجة لحرائق البترول التى نتجت عن السيول، إلى جانب الخسائر المترتبة على نقص عدد السياح الأجانب القادمين إلى مشاتى الوجه القبلى (صعيد مصر).

ومن الخسائر التي ترتبت عليها أيضا إتلاف العديد من الآثار نتيجة لهطول أمطار غزيرة - غير عادية - في الجانب الغربي من وادى النيل، حيث وادى الملوك ووادى الملكات مثل مقبرة «باى» التي وصل منسوب الماء المتسرب إليها نحو المتر وكذلك معبد مسيتى الأول» الذى تعرض سوره الطينى للتدمير وكذلك مقبرة «خور محب».

ـ سقطت أمطار غزيرة على ساحل البحر الأحمر في مصر وذلك في يوم ١٧ نوفمبر ١٩٩٦ ظلت مستمرة في الهطول من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا وأدت إلى أخطار جسيمة تمثلت في غمر الطرق التي تربط مدن محافظة البحر الأحمر ببعضها والممتدة طوليا وتلك التي تربطها عبر الصحراء الشرقية بمدن الوجه القبلي وتم تدمير ٢٤ برجا كهربائيا مما أدى إلى تعطيل محطة تحلية المياه بالغردقة وكذلك تعطيل وصول المياه العذبة من قنا وقطع خطوط الامدادات المختلفة ووصل ارتفاع المياه إلى متر ونصف مما أدى إلى حدوث خسائر في المباني والمحلات والمحذان. وأغلق متر ونصف مما أدى إلى حدوث خسائر في المباني والمحلات والمحذان.

<sup>(</sup>١) سبقتها سيول في فترات عديدة من أكثـرها تدميرا ذلك السيل الذي حدث في مارس عام ١٩٥٥ وتدفقت خلاله ١٠ ملايين من الأمتار المكعـبة كانت كفيلة بتدمير قرية طهنا الجبل بمحـافظة المنيا لولا فتح المجرى المؤدى إلى نهر النيل.



المطار لـمدة يوم وإن كانت تتابعت الجهود لمحاولة إزالة آثار السيول وتم تـصليح الكهرباء وتأمينها من أخطار سيول قادمة واستمر شفط مياه السيول لمدة أسبوعين. وقد تعرضت محافظة قنا لأخطار هذه السيول أيضا حيث تدفقت عبر «مخرقنا» بسرعة فاقت المتوقع ٥ر٢م/ ثانية، وكانت أكبر من طاقة المخر لاستيعابها ففاضت على جانبيه وعلى جانبي طريق قنا ـ سفاجا وغمرت قرى المناطق المنخفضة مثل عزبة النحال وصالح وغيرها وتركت آثاراً تخريبية في المنازل بهذه القرى وخاصة أن ٨٠٪ منها من الطوب اللبن

ومن الدول العربية التي تتعرض للسيول بـشكل متكرر وعنيف المملكة العربية السعودية (١) واليمن والسودان ولبنان وغيرها.

وفيما يلي أمثلة لبعض السيول المدمرة التي تعرضت لها الأراضي السعودية

ا ـ حدثت سيول مدمرة في عام ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م في جنوب الـمملكة وذلك نتيـجة لهطول أمـطار غزيرة ومـركزه حيث تجـمعت في الأودية وارتـفع منسوبـها إلى ١٥ مترا فـي بعض الأودية الخانقـية، وقد دفعـت السيول كتـلا صخرية ضـخمة وأدت كذلك إلى تدمير قواعد الجسور المقامة على الأودية

٢ ـ حدث سيل بوادى حنيفة فى عام ١٣٩٥هـ وامتلأ الوادى وروافده وطفحت المياه لتغطى مساحات واسعة من المنطقة الحضرية لمدينة الرياض وقد أدت إلى تدمير العديد من المنشآت.

والحقيقة أن أكثر السيول تدميرا وعنفا بالمملكة العربية السعودية ذلك السيل الذي تعرض له وادى ضلع بمنطقة أبها عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢) حيث سقطت أمطار فجائية غزيرة في شهر فبراير من العام المذكور، وبدت السيول في شكل تدفق مائي عنيف بسرعة تزيد على ١٣ متر / الثانية على طول امتداد وادى ضلع والذي يمتد على طوله الطريق الجبلي الواصل بين أبها وبلدة الدرب ومن الأخيرة إلى جيزان، ويعد هذا الطريق من أكثر الطرق الجبلية خطورة بمرتفعات عسير وذلك لاختراقه كثير من الأودية أهمها وادى ضلع ووادى عتود التي تنحدر انحدارا شديدا من قمم جبال السروات بداية من مدينة أبها على منسوب ٢٢٠٠ متر حتى السهل الساحلي المنخفض في مسافة نحو (صورة رقم ٣)

وقد أدى السيل إلى تدمير الطريق الرئيسي تدميرا شاملا مع اقتلاع كتل خرسانية من الجسور المدمرة وصل وزن بعضها إلى أكثر من مائتي طن وتم تحريكها بدفع المياه

<sup>(</sup>١) قدرت كميات مياه السيول التي تتجه نحو البحـر الأحمر بالسعودية بنحو ١٢٦٥ مليون ٣ في السنة بنسبة ٢٢٪ من مياه السيول بالسعودية (عثمان، ١٩٨٣، ص ٤٦).



صورة رقم (٣)

لمسافات تراوحت بين ٢٠و ٥٠مترا، لاحظ الـصورة رقم (١٤) التي تبين تدمير أحد الجسور بوادى ضلع نتيجة لتدفق مياه السيل، وصورة رقم (٤ب) التي تبين أثر السيول في تدمير الطرق بمنطقة السيل.

وقد تمت دراسة لكفاءة المنشآت الهندسية على طول امتداد وادى ضلع أظهرت



صورة رقم (٤) أ ٩٨



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

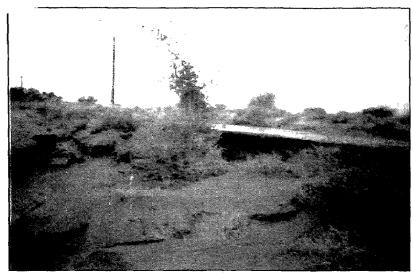

صورة (٤ب) توضح أثر السيول في تدمير الطرق

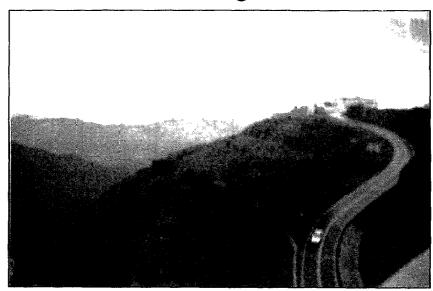

صورة رقم (٥) تبين الطريق الجبلي في عقبة الصماء عسير

أن كميات مياه السيول المذكورة آنفا قد تجاوزت الكميات التي تم اعتبارها حدا أقصى للأمان أثناء مرحلة التصميمات الأولية لهذه المنشآت (وسيم، ١٩٨٧، ص٣-٦). كما يتضح ذلك من الجدول رقم (٧) الذي يبين كمية الجريان السطحي على طريق وادى ضلع أثناء السيل مقارنة بما هو متوقع.

يتبين كذلك أن كميات المياه أثناء حدوث السيل قد فاقت ثلاثة أضعاف الكميات



التى تم حساب تصميمات المنشآت الهندسية بها على أساسها مما يؤكد لنا صعوبة توقع حجم السيول فى مثل تلك البيئات. دليلنا أيضا فى هذه الصعوبة أن كمية الأمطار الساقطة أثناء شهر فبراير عام ١٩٨٢ بلغت ٢٠٠ مللم بينما كانت فى العام السابق لنفس الشهر عشرة مللميترات فقط.

وعلى ذلك يمكن القول أنه فى حالة مد طريق جبلى يجب الأخذ فى الاعتبار قوة اندفاع المياه على طول امتداده ومحاولة مد الطريق على منسوب أعلى من قاع الوادى ورفع مستوى الجسور المقامة عليه وعمل حماية لجوانب الوادى فى المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية التى تمثل خطورة بالغة خاصة فى حالة هطول الأمطار. راجع الصورة السابقة رقم (١٤) التى تبين أحد المنحدرات المتجهة نحو طريق أبها الدرب وادى ضلع) لاحظ مدى تقطع صخورها وخطورة تعرضها للانهيارات والسقوط الصخرى. لاحظ كذلك مدى الخطورة التى تتعرض لها الطرق الجبلية كما يظهر من الصورة رقم (٥) التى تبين الطريق الجبلى فى عقبة الصماء عسير(١)

إلى جانب ما ذكر تتعرض كثير من المناطق في العالم لفيضانات سيلية مثلما الحال في جبال ومرتفعات المعرب الأمريكي ومرتفعات الأنديز وغيرها من المناطق الجبلية خاصة تلك الموجودة في العروض الجافة وشبه الجافة.

جدول رقم (٧) كمية الجريان السطحي على طريق وادى ضلع اثناء سيل ١٩٨٢

| نسبة الزيادة  | الكمية أثناء<br>الفيضان م٣ | كمية الجريان<br>السطحى<br>م٣/ ث | اسم الوادى    | رقم الكيلو<br>متر على<br>الطريق |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| % <b>٢</b> ٩. | ۳۳۷۰۰                      | ١٦٠٠                            | مربة          | Y0                              |
| %1°V          | 140.                       | 111.                            | ضلع<br>الأعلى | ٣٨                              |
| <b>//</b> ۳۸۳ | 7110                       | V { 0                           | ضلع<br>الأدنى | ٥٢                              |

عن وسيم (١٩٨٧)

<sup>(</sup>١) يلاحظ منها شدة انحناء الطريق وإحاطته بحافات شديدة الانحدار مما تعرضه لمخاطر السيول والانهيارات الأرضية.



## مواجهة السيول:

تعتمد معالجة السيول والأخطار المترتبة عليها على نوعين مختلفين من العوامل الطبيعية. النوع الأول يتمثل في عوامل ثابتة هيدروجيومورفولوجية وجيولوجية ترتبط بحوض النهر الذي يتعرض لسيول محتملة وهي عوامل بطيئة للغاية من حيث التغير، والنوع الثاني عبارة عن عوامل متغيرة هي العوامل المناخية خاصة الأمطار والتي تتميز في مناطق الصحارى بفجائيتها وعدم انتظام سقوطها، وعلى الرغم من الصعوبة البالغة في توقعها إلا أننا يمكننا التحكم في السيول الناتجة عنها من خلال تفهم الخصائص المرتبطة بالعوامل الهيدرولوجية والجيولوجية والجيومورفولوجية لأحواض الأودية المعرضة للسيول حيث إنها المتحكمة في مسارات السيول(١) ومن ثم يمكن تحديد الوسائل اللازمة لذلك من خلال إنشاء السيود الخاصة بإعاقة التدفقات السيلية في مواضع ملائمة وذلك بهدف ضمان السيطرة الكاملة على الأمطار في جميع اجزاء الحوض (الدسوقي، ١٩٩٤) مما يقلل فرصة حدوث السيول ومنع انجراف التربة

ويمكننا فى النقاط التالية أن نوضح بإيجاز كيفية مواجهة السيول وتحديد مدى إمكانية التعامل معها كظاهرة طبيعية تؤدى إلى مخاطر وكوارث فادحة مع تركيز الاهتمام . على البيئة الجبلية:

\_ يجب وضع مخطط إقليمى لكل منطقة من المناطق التى تتعرض الأخطار السيول يحدد فيها مناطق تجميع المطر Catchment - Areas والمسارات الطبيعية أو المقترحه لمياه السيول مع تصميمات هندسية ملائمة ومبنية على أسس مورفومترية دقيقة تحدد مدى قدرتها على تصريف مياه السيول وتحدد درجة مقاومتها لعمليات النحت والاكتساح السيلى. وذلك من خلال استخراج بعض المعاملات الجيومورفولوجية مثل كثافة التصريف ومساحة الحوض وشكله مما يدخل في معادلات لتقدير كمية السيول ومناطق تجميعها وغيرها من قياسات يمكن عن طريقها تحديد شكل التعامل مع كل واد أو منطقة على حدة وتحديد المواضع الملائمة للسدود الإعاقة التدفق كما ذكرنا

ا ـ يجب دراسة خرائط الطقس وخرائط طبقات الجو العليا وصور الأقمار الصناعية، فقد أثبتت دراسة هذه الخرائط والصور الجوية والتيار النفاث خلال فترات حدوث سيول عام ١٩٩٤ في صحراء مصر الشرقية وجود حالة من عدم الاستقرار وصلت ذروتها في ١٩٩٤ في ١٩٩٤ فوق شمال مصر وفوق الصحراء الشرقية وانتهت

<sup>(</sup>١) يتم ذلك من خلال تجميع البـيانات الخاصة (بهيدر وچيومورفولوچية) حـوض الوادى مثل تحديد منطقة التدفق ومنطقة التصريف وارتفاع مستوى سطح الماء وسرعة التدفق.



تماما يوم ١٩٩٤/١١/٨ الى بعد حدوث فيضانات أكتوبر من نفس العام، وما يعنينا هنا أن هذه الدراسة مهمة للغاية لتحديد أسباب هبوب العواصف السيلية التى تتعرض لها مثل تلك المناطق الجبلية وتتبعها.

٢ \_ عدم إقامة مبان أو منشآت بشكل دائم وثابت في بطون الأودية (مخرات السيول) ويمكن بدلا منها إنشاء حدائق خضراء.

٣ ـ بالنسبة للطرق يمكن عمل شبكة من الأنفاق التحتية والسحارات أسفل الطرق (راجع بالتفصيل صبرى محسوب، ١٩٩٦، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩) .

٤ \_ إعداد الوسائل الوقائية من إنذار وإخلاء وأماكن إيواء لمواجهة حدوث السيول.

٥ \_ عمل تكسيات ملائمة على جوانب الأودية التي تتعرض للسيول خاصة إذا ما كان يمتد طريق برى خلالها حتى لاتتعرض لمخاطر الانهيارات والتدفقات الطينية التى قد تصاحب الفيضان السيلى.

7 \_ محاولة توسيع وتمهيد الأماكن الضيقة في الأودية إذا ما كان يخترقها طريق برى، والذي يجب أن يحد بقدر الإمكان في مواضع الترسيب داخل الوادي وإن كان يفضل مده على مناسيب أعلى من بطن الوادي وهو أكثر الأجزاء عرضة للتدمير بفعل السبول.

# ب ــ الفيضانات وأخطارها كيف يحدث الفيضان النهرى؟

يحدث الفيضان عندما تتجاوز كميات المياه الواردة للنهر ـ من مصادر مختلفة ـ قدرته وروافده على استيعابها.

ويتم المجريان السطحى داخل حوض النهر River - Basin نتيجة لعمليتين مختلفتين يمكننا إيجازهما فيما يلى:

ا \_ تفوق كمية الأمطار الساقطة فوق المحوض النهرى على طاقة التشرب Infiltration Capacity ويسود ذلك عادة في المناطق شبه الجافة والمناطق المدارية Semi Arid Tropical Areas التي تتعرض كثيرا لأمطار انقلابية عاصفة تسقط في شكل رخات مركزة وشديدة خلال فترة زمنية محدودة، وعلى ذلك نجد أن الفيضانات النهرية في هذه المناطق من أبرز الظاهرات التي تتعرض لها المجارى المائية بها على العكس من العروض المعتدلة Temperate Areas التي تتميز بأمطارها المنتظمة في سقوطها على مدار العام.

(١) من الدراسات الهامة الواجبة بشأن السيول معرفة معدلات تكرارها والذروة التي تقاس بفوارق رمنية .



كذلك تؤثر خصائص التربة وأنواع الصخور في طاقة التشرب ومايرتبط بها من أضرار تنجم عن تعرضها للفيضانات، فالتربة الصلصالية دقيقة الحبيبات ذات طاقة تشرب منخفضة، يرتبط بها عادة جريان سطحي أوضح وبدرجة أكبر منه في الأحواض ذات التربة الخشنة، كذلك تتميز التربة الصلصالية بتشبعها الزائد بالمياه مقارنة بالتربة الرملية، ومن ثم ينعكس ذلك على خصائص التصريف بحوض النهر عند تلقيه أمطار غزيرة مركزة، وذلك في وضوح الجريان السطحي Run off داخل الحوض وفي القنوات المائية التي تتلقى مياها بكميات تفوق كفاءة النهر وقدرته على استيعابها مما يؤدى إلى حدوث الفيضان (للاستزادة، راجع صبري محسوب، ١٩٩٦).

وتعد الطبقة السطحية للتربة Surface Layer أول مايتعرض للتشبع بالماء فى أعقاب سقوط المطر الغزير داخل الحوض، وعندما تصل إلى درجة التشبع الكامل Over Saturation يبدأ الجريان السطحى فوقها مما يعطى فرصة لزيادة التدفق المائى باتجاه القناة الرئيسية للنهر ومن ثم يحدث الفيضان. يساعد على ذلك أيضا تكون شبكة تحت سطحية من القنوات (أنابيب التربة المتحتية) تتحرك المياه خلالها باتحاه النهر بمعدلات قد تتساوى مع التحرك المائي السطحى.

والفيضانات إما موسمية يمكن توقع حدوثها في فترة معينة من السنة مع قدوم كميات ضخمة من المياه في تلك الفترة المعروفة سواء بسبب مياه أمطار أو ثلوج ذائبة تتجاوز طاقة النهر على استيعابها وإما مفاجئة أو طارئة لاقاعدة لها ولايمكن توقعها، وقد تكون نتيجة حدوث إعاقة في مجرى النهر بسبب تراكم رواسب وصخور تعمل على رفع منسوب المياه في النهر أو قد تكون ناتجة عن تصدع وانهيار السدود.

## أنواع الفيضانات :

توجد أنواع من الفيضانات النهرية تأخذ مسميات مختلفة: منها الفيضان الصفائحى الذى يبدو الماء فيه فى شكل غطاء رقيق ينتشر فوق منطقة واسعة دون التركز فى القنوات المائية وعادة لايستغرق حدوثه فترة طويلة قد لاتتعدى الساعات وهناك الفيضان الخاطف (الصقعبى، ١٩٩٥، ص ٢٨) الذى يحدث نتيجة هطول أمطار مركزة فوق مساحة محدودة يصحبه عادة تدفق زائد للمياه باتجاه القنوات النهرية والفيضان المدمر، وينتج عن أمطار سيلية غزيرة للغاية تستمر فترة زمنية طويلة فوق منطقة معينة.

وجدير بالذكر أن الفيضانات بالغة التدمير قد تحدث في منطقة ما مرة فقط كل مائة عام وتعرف بالفيضانات المئوية، ومعظم المدن الكبرى في الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة محمية تماما منها من خلال وسائل حماية متقدمة ومكلفة بدرجة كبيرة، وعلى هذا الأساس فهناك الفيضانات نصف المئوية والعشرينية (كل عشرين عام) وهكذا وتوجد فيضانات الكوارث الاستثنائية وتعرف بفيضانات الألف عام عشرين عام) وهكذا وتوجد فيضانات الكوارث الاستثنائية وتعرف بفيضانات الألف عام

(الألفية) وهي الفيضانات التي يقف أمامها الإنسان عاجزا تماما وخاصة أن وسائل الحماية منها تكلف أضعاف مايمكن أن يتسبب عنها من خسائر في الممتلكات. وليس معنى أنها ألفية أنها تحدث كل ألف عام ولكنها قد تظهر خلال سنتين متتاليتين في مكان واحد، ولكن صفتها هذه نتيجة لأنها بالغة العنف والتدمير لحد الكارثة المفجعة وندرتها.

#### دور الإنسان في تفاقم الفيضانات وزيادة حدتها:

إذا كان الفيضان يحدث لأسباب طبيعية فإن الإنسان في حياته كثيرًا ما يلعب دورا في حدوثه في مناطق الاستخدامات العمرانية الكثيفة سواء بالمدن أو الريف أو قد يكون دوره مدعما للأسباب الطبيعية التي تنجم عنها الفيضانات.

- فى المدن المطلة على النهر أو فى حوضه تزداد نسبة مساحة الأسطح غير المنفذة داخل المحوض من طرق مسفلتة وشوارع وأبنية مما يؤدى إلى زيادة معدلات الجريان السطحى باتجاه النهر وحدوث الفيضان أو زيادة حدته.

ـ تؤدى عمليات اقتطاع الثنيات ـ بطرق اصطناعية ـ إلى استقامة النهر وقصر مجراه، ومع عمليات التكسية الخرسانية على طول مجراه يبؤدى كل ذلك إلى زيادة التدفق المائى نحو النهر مما يزيد من فرصة تعرض المنطقة لفيضانات نهرية خاصة مع التعديات السافرة على حرمة النهر وتضييقه.

- وفى المناطق الريفية داخل المحوض نجد أن إزالة الغابات باقتلاع الأشاب وإحلال حشائش المرعى أو المحاصيل الزراعية، وكذلك حفر المصارف تؤدى جميعها إلى زيادة التدفق المائى نحو القنوات النهرية الرئيسية والفرعية. مما يعرضها للفيضان أو يزيد من فرضة حدوثه، كذلك قد تعمل خطوط المحرث الغائرة فى الأرض على تشكيل قنوات سطحية اصطناعية تساعد على تدفق المياه نحو القناة الرئيسية للنهر.

## أمثلة لفيضانات مدمرة:

تظهر الفيضانات المدمرة كثيرا في البيئات الفيضية النهرية في مناطق مختلفة من العالم معظمها في دول العالم النامية مثل بنجلاديش والهند والسودان والصين وإن كانت لاتخلو منها دول العالم المتقدمة، فعلى سبيل المثال شهدت الولايات المتحدة أكثر من ٤٠ فيضانا مابين عامى ١٩٢٨ و١٩٨٨.

وقد كانت مصر من الدول التى تتعرض كثيرا لأخطار الفيضانات وكوارثها بشكل متكرر مع قــدوم مياه تتعجاوز قدرة الــنيل الأدنى فى مصر على اســتيعابها فتــفيض على جانبــيه لتغرق القــرى والمدن الموجودة بســهله الفيضــى، ولكن بعد بناء الســد العالى



والتخزين الدائم ببحيرة السد لم تعد تشهد الأراضي المصرية في الوادي والدلتا

وفيما يلى عدد من الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم والخسائر الناجمة عن حدوثها:

القضان عام ١٩١١ بالصين وقد أدى إلى مقتل ١٠٠,٠٠٠ نسمة وتشريد الآلاف من السكان وتدمير الأراضى الزراعية التي يجرى فيها نهر وادى اله ينجسى الذى حدث به الفيضان، وكان قد سبقه بنحو ربع قرن فيضان عام بمقاطعة هونان الصينية بلغ عدد ضحاياه نحو ٢٠٠,٠٠٠ نسمة.

٢ ـ فيضان عام ١٩٧١ بباكستان، تعرضت له الأجزاء الشمالية منها وبلغ عدد الضحايا ٢٥٠ ألف نسمة ودمرت الكثير من المنشآت وأتلفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

٣ - فيضان عام ١٩٨٧ ببنج الديش، حدث في شهر سبتمبر عام ١٩٨٧ أن تعرضت دولة بنجلاديش لفيضانات مدمرة للغاية بنهر الجانج الذي يجرى وسط أراضي دلتاوية سهلية منخفضة من صنعه، ساعد انخفاض أرض بنج الاديش على زيادة حدة الكارثة وإغراق مساحات شاسعة منها وتخريبها بلغت نحو ٢٠٤ مليون هكتار من الأراضي الزراعية وتشريد ٢٥ مليون نسمة وبلغ عدد الضحايا ٧٠٠ نسمة مع تدمير نحو ٢٠٠٠ كيلو متر من الطرق ومئات الجسور، ونتج عن الفيضانات أيضا انتشار أمراض وبائية مثل الدوسنتاريا والإسهال وغيرها. وفي عام ١٩٩١ تعرضت نفس الدولة لفيضانات عارمة نتج عنها مقتل ١٥٠ ألف نسمة مع تدمير شامل لبعض القرى والأراضي الزراعية.

وعادة ماتحدث كل عام فيضانات تغطى نحو ثلث مساحة بنجلاديش وذلك كما Bor- ذكرنا بسبب انخفاض السطح وغزارة الأمطار، ويعرف الفيضان العادى هنا باسم sha وعادة مايصاحب الأمطار الموسمية بين يونيو وأكتوبر، أما الفيضانات غير العادية فتعرف باسم bonna وهي تحدث كل عدة أعوام وتتسبب عادة في كوارث مدمرة.

وإذا ما استثنينا خسائر الأرواح فإن الأضرار الـتى تلحق محاصيل الأرز تعد أكثر الأضرار تكلفة في بنجلاديش، وذلك إلى جانب محاصيل أخرى مثل قـصب السكر والخضراوات وترجع أهمية الأرز لكونه يمثل ثلاثة أرباع الدخل الزراعي في بنجلاديش والمحصول الرئيسي بالدولة (Paul, Band Raised, H, 1993, P150) ويعد فيضان والمحصول الرئيسي بالدولة (١٩٦٥ ما المحصول. ويقدر بأن ١٢,٧ مليون طن من أسوأ الفيضانات التي أضرت بهذا المحصول. ويقدر بأن ١٩٦٧ ملكون طن من الأرز فقدت تماما خلال الفيضانات التي شهدتها بنجلاديش مابين ١٩٦٢ و (Ibid, P151).



\$ - فيضانات عام ١٩٨٨ بالسودان: تعرضت السودان خلال القرن العشرين لعدد من الفيضانات المدمرة منها فيضانات أعوام ١٩٢٩ و١٩٧٥ والجزيرة عام ١٩٧٨ وآخرها في عام ١٩٨٨ حيث تعرضت في شهرى أغسطس وسبتمبر لأمطار غزيرة بلغت في الخرطوم ١٠٠٤ ملليمتر في شهر أغسطس وكانت في حقيقتها فيضانات سيلية أكثر من كونها فيضانات نهرية والتي سببت كوارث فيضانية مدمرة عام ١٩٤٦ (البرير عثمان، ١٩٤١).

وقد أدت فيضانات عام ١٩٨٨ إلى خسائر ضخمة فى الأرواح والممتلكات، فقد بلغت المخسائر فى الخرطوم فقط ٢١١,١٥٧ مليون دولار وفى أم درمان ٢٨٠,٥٠٠ مليون وهي مبالغ ضخمة فى بلد مثل السودان (راجع بالتفصيل البرير عثمان ١٩٩١).

٥ ـ فيضانات عام ١٩٩١ بالصين، نتجت عنها خسائر في الأرواح، فقد بلغ عدد الضحايا من القتلى ٩٩ شخصا وجرح أكثر من خمسة آلاف وتدمير ٧٦ ألف منزل، وقدرت الخسائر بنحو ٤٥٠ مليون دولار وقد نتجت هذه الأمطار المدمرة بسبب سقوط أمطار غزيرة مركزة فوق مناطق واسعة من الصين.

7 ـ فيضانات كوبا عام ١٩٨٢: نتجت عن أمطار غزيرة مصاحبة لإعصار البرتو المدمر ونتج عنها تدمير نحو ١٣٧ ألف هكتار من الأراضى الزراعية وتدمير ٥٠٠ منزل مع إصابة نحو ٥٠٠٠ منزل بأضرار بالغة ونتج عنه كذلك اقتلاع مليون شحرة من أشجار المور وغيرها من الأشجار.

٧ ـ تعرض نهر جوبا وشبيللى بالصومال لفيضانات طوفانية نتيجة لسقوط أمطار غزيرة للغاية أدت إلى قتل أكثر من ١٥٠٠ شخص وتدمير المزروعات في آلاف الأفدنة مما أضر بنحو مليون شخص وهجرة أعداد منهم بعد غرق أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية. وذلك في أكتوبر عام ١٩٩٧.

٨ ـ تعرضت كينيا في أوائل النصف الثاني من شهر يناير عام ١٩٩٨ لأمطار استثنائية مفاجئة بشكل غزير للغاية، وقد نتج عنها كوارث فيضانية مفجعة أدت إلى مقتل ٨٦ شخصا تسعة منهم دفنوا أحياء تحت انهيار أراضي وتدفقات طينية في شرقي البلاد كما أدت إلى انهيار عدد كبير من الكباري وأغلق تماما الطريق الممتد فيما بين نيروبي العاصمة وممباسا، وقد فاض على أثرها نهر تانا وأغرق مساحات واسعة من الأراضي وتهدمت أعداد كبيرة من المباني وتشرد الآلاف وتعد هذه الفيضانات الأسوأ من نوعها في تاريخ كينيا.

9\_ تعرضت بريطانيا لأمطار غزيرة ابتدأت في ٩ أبريل ١٩٩٨ واستمرت أسبوعًا كاملا مما أدى لفيضان الأنهار بصورة لم يحدث لها مثيل منذ قرن، وكان عدد الضحايا ٥ أشخاص عدا دمار المنازل والحقول.



#### مواجهة الإنسان لأخطار الفيضانات والكوارث الناجمة عنها،

اختلفت طرق ووسائل الإنـسان في مواجهة أخطار الفيضانات ومـاينجم عنها من كوارث وذلك وفقا للزمان والمكان.

فقديما لم يستطع الإنسان فعل أى شيء ملموس للحد من الفيضانات أو إيقاف آثارها التدميرية وكل ما كان يفعل أن يبعد عن مصدر الخطر، ففي مصر على سبيل المثال لم يتمكن السكان في الماضى من كبح جماح النهر وفروعه، وكل مافعلوه أن شيدوا قراهم ومدنهم على مرتفع من الأرض في مواضع طبيعية أو فوق الضفاف المرتفعة أو فوق كومات أقيمت خصيصا لتقام فوقها المساكن بالقرى بعيدا عن متناول أعلى منسوب للفيضان (الشامي، ١٩٨١، ص ٢٠) كذلك تختلف وسائل مواجهة الإنسان لأخطار الفيضان من دولة إلى أخرى حسب درجة التقدم التكنولوجي السائدة، فهي تختلف في الدول المتقدمة (١).

ونظرا لملكوارث المدمرة التي تصيب البيئات الفيضية من جراء تعرضها للفيضانات فيمكننا هنا أن نوجز بعض الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهتها والحد من خطورتها وتتمثل فيما يلي:

منطقة ما والمام كمامل بالأسباب الرئيسية وراء حدوث الفيضانات في منطقة ما وفي تحديد مصادره وذلك من خملال تجميع البيانات الهيدروجيومورفولوجية المتوفرة عن النهر وحوضه للاستفادة منها في تجديد فرص حدوث الفيضانات.

- إنشاء السدود والخزانات على الروافد الرئيسية التي تعمل على تجميع سريع للجريان المائى من مناطق الإمداد ويتم بعد ذلك إطلاقه فى وقت لاحق بعد أن ينتهى أخطار الفيضان. وكذلك بإقامة سدود فى مواضع ملائمة على الأنهار الرئيسية مثل السد العالى على نهر النيل فى مصر وتخزينه للمياه فى بحيرة السد جنوبه وكذلك سدود الأودية الجافة فى الصحارى المرتفعة (صورة ٦). وتقوم الصين حاليا ببناء أكبر سد فى العالم وتبلغ تكاليفه ٢٥ مليار دولار على نهر اليانجتستى للرء أخطار الفيضانات وتوليد الكهرباء.

<sup>(</sup>١) برغم أن الدول المستقدمة تنفق الملايين لضبط الفيضانات إلا أنها ما زالت تعانى من الآثار التدمسيرية والحسائر الناجمة عنها، مثل تلك الفيضانات التي شهدتها عدة دول أوروبية فى شتاء عام ١٩٩٥ أغرقت على أثرها الحقول ودمرت المبانى العديدة فى صورة عنيفة لم تشهدها منذ ٥٠ عاما.

- تعميق القنوات المائية للنهر وروافده لزيادة قدرتها على استيعاب كميات المياه الزائدة القادمة إليها وإن كان ذلك لابد أن يتم بحرص شديد بسبب مأيترتب عليه من آثار سلبية.

ـ عمل قنوات إضافية في مناطق السهل الفيضي لتستوعب كميات من المياه الزائدة بحيث يمتد في موازاة القناة الرئيسية للنهر.

ـ تنظيم عمليات البناء على جوانب النهر التى تقتطع مساحات منه مما يقل من اتساعه مع تحديد المناطق المناسبة للبناء وتلك التي يجب تركها، ويوضح الشكل التالى رقم (١١) تخطيطا لأنسب المناطق التي يمكن البناء فوقها على جانبى مجرى النهر (شكل رقم ١١) و شكل رقم ٢١).

ـ التخطيط لنظام تـحذيرى من الأخطار المحتملة وإعداد وسائل الوقاية وسرعة الإخلاء.

- تطوير وسائل دراسة تكرار حدوث الفيضانات من خلال تسجيلات كاملة للفيضانات السابقة للتمكن من توقع حدوث الفيضانات ودرجة الخطر المحتملة.

# ثالثًا: الجفاف ومايرتبط به من أخطار تقديم:

تعد ظاهرة الجفاف التي كثيرا ما تتعرض لها مناطق مختلفة من العالم - خلال فترات غير محددة ـ خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة من أخطر المشكلات البيئية التي تحل بتلك البيئات، فقد شهدت العصور التاريخية حالات من الجفاف الميتورولوجي التي نتجت في الأساس من حدوث نقص حاد، وأحيانا انعدام المطر لفترات معينة مما أدى إلى تعرض المناطق المتي حل بها لكوارث بيئية حادة تمثلت في نقص شديد في المحاصيل الزراعية وتدمير للأحياء الحيوانية والبناتية وهجرات جماعية لسكان تلك المناطق المنكوبة بالجفاف باتجاه مناطق أخرى تتوفر بها موارد المياه.

وفى الوقت الحاضر نجد أن الدفء الذى يشهده العالم Global - Warming يهدد بشكل كبير بزيادة حدة المجفاف فى مناطق عديدة خاصة فى الدول النامية مثل المكسيك ودول البرزخ الأمريكى وشرقى البرازيل وشمال الأرجنتين ودول شمال غرب إفريقيا وشبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقى ودول الساحل الأفريقى (١). وعادة مايرتبط

<sup>(</sup>١) يمثل نطاق الساحل بموقعه بين الإقليم الصحراوى فى الشهال السودانى منطقة انتقالية بين الإقليمين وهو بذلك يجمع بين خصائصها وتتناوب عليه فتسرات الجفاف والمطر وتقل أمطاره عن الإقليم المسودانى وتقصر فترة سقوطه إلى مابين شهرين وثلاثة شهور وهو عرضة لتذبذبات كبيرة وتعد أطرافه الشمالية أكثر مناطقه عرضة للجفاف وذلك لقربها من النطاق الصحراوى.



الجفاف بحدوث نقصان في المطروزيادة في التبخر والنتح EvapotransPiration ينعكس ذلك بطبيعة الحال في تدهور التربة وتعرضها لعمليات التعرية بفعل الرياح التي عادة ماتنشط عندما يحل الجفاف.

والواقع أن زيادة حدة الجفاف تؤدى بدورها إلى حدوث تدهور في الإنتاجية الزراعية في دول نامية عديدة مما يعرض أمنها الاقتصادي والسياسي لعدم الاستقرار وخاصة أنها لسوء الحظ تعانى أساسا من عدم توازن بين الإنتاج من جانب والزيادة السكانية من جانب آخر.

وجدير بالذكر أن الجفاف بجانب كونه ظاهرة طبيعية فإنها في نفس الوقت تمثل ظاهرة اجتماعية اقتصادية Socio Economic Phenomenon ترتبط بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأى مجتمع بشرى، وعلى ذلك نجد أن التعرض لها تختلف درجته تبعا لاختلاف القدرات التكنولوجية للسكان وتبعا لاختلاف طبيعة الاستخدامات البشرية للأرض والتي قد تكون مدعمة كخطر للجفاف ومواتية له، أو قد تكون مقاومة له ومقللة من حدته. فعلى سبيل المثال نجد أن الجفاف قد تفاقمت مشاكله وأخطاره في دول المغرب خلال معظم فترات القرن العشرين، وكان وراء ذلك بجانب العوامل



ش*كل رق*م ۱۱

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

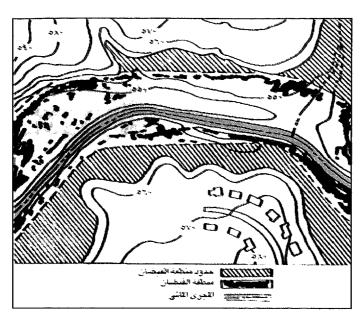

شكل رقم ۱۲



صورة (٦) سد وادى بيشة

الطبيعية \_ الاستعمار الأوربي والضغط السكاني ونظم الزراعية الكثيفة والسياسات الحكومية (Swearingen, w. 1992, P401) وتماثلها في ذلك دول المشمال الأفريقي (صورة رقم ٧ تبين مظهر جفاف متمثل في تشقق التربة بإحدى الواحات المصرية).

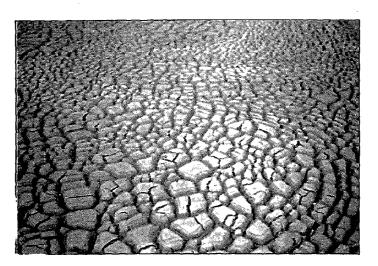

(صورة رقم V) تشقق التربة نتيجة للجفاف

#### تحديد مفهوم الجفاف (تعريفه):

يصعب كثيرا تحديد مفهوم دقيق للجفاف فهو في واقعه ظاهرة ترتبط في نشأتها بعوامل وظروف بالغة التعقيد والتنوع لها طبيعتها في الانتشار أو الزحف باتجاه منطقة ما ولها قدرتها على أن تحل في مكان ما بطريقة معينة.

وتوضيحا لما سبق نسوق هنا تفسيرات لتحديد مفهوم الجفاف Drought وأنواعه أجملها كل من Wilhite and Glantz, 1985, P113 يمكننا إيجازها فيما يلى:

أولها وهو التعريف الأكثر شيوعا للجفاف بأنه يعنى حدوث انخفاض في فعالية المطر وليس في كميته أي أن الجفاف بهذا المفهوم يتمثل في الجفاف المبتورولوجي، ويعد العالم الأمريكي ثورنثويت Thornthwaite من أكثر الذين اهتموا بموضوع فعالية المطر. وتقوم فكرته أساسا على استخراج قيمة عرفت عنده بطاقة «التبخر والنتح» وهي قيمة شهرية تعتمد على درجات الحرارة ونوع التربة وتمثل الحاجة الفعلية اللازمة لنمو النبات بشكل جيد، وبمقارنة هذه القيمة بالكمية الفعلية للمطر في مكان ما، فإننا بذلك نحصل على قيم بالزائد إذا ما كان المطر الساقط يفوق الس PE (١) أو بالسالب إذا ما

<sup>(</sup>۱) يعنى الحرفان المذكوران كلمتي طاقة تبخر ونتح Potential Evapotranspiration



كان أقل منها. وبجمع القيم الموجبة نحصل على معامل الرطوبة وبجمع السالبة نحصل على معامل الجفاف (راجع فايد، ١٩٨٨).

ويجب أن ندرك جيدا أن هناك فارقا كبيرا بين الجفاف على مستوى المعصور الجيولوجية والذى قد يستمر آلاف السنين وبين ذلك المجفاف الميتيورولوجي الذى نشاهده الآن في مناطق مختلفة من العالم والذى برغم ظهوره في شكل دورى إلا أن دوراته غير منتظمة ودون فترات زمنية محددة الأطوال، فقد يستغرق سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، ومن ثم فإن مايحدث الآن ليس اتجاها مضطردا، ولكنه في واقع الأمر عبارة عن تذبذبات مناخية فقط.

ثانى التعريفات يتمثل فى التحديد أو التعريف الهيدرولوجى للجفاف، يتركز هذا التعريف على الهيدرولوجيا السطحية أى ماينتاب مياه الأنهار من تذبذبات فى فيضاناتها مثال ذلك مايتعرض له نهر النيل في مصر من تذبذب فى كميات المياه الواردة إليه، فتارة تأتى فيضانات عارمة وتارة أخرى تأتى منخفضة، وذلك تبعا لكميات الأمطار الساقطة على مناطق المنابع العليا للنهر، كذلك يتركز هذا المفهوم على الهيدرولوجيا تحت السطحية أو الجوفية، ويركز كذلك على الآثار التى يتركها الجفاف الهيدرولوجى على موارد المياه.

والخلاصة في هذا التعريف للجفاف بأنه يرتبط بمدى إمكانية كفاية المياه المتاحة لعمليات الرى ومتطلبات المدن وغيرها من استخدامات، ففي حالة عدم كفاية المياه لمثل هذه المتطلبات يعنى هنا حدوث جفاف بالمنطقة.

أما التعريف الثالث وهو التعريف الزراعى للجفاف فيعنى ببساطة نقص فى المياه التى تحتاجها المحاصيل خاصة تلك المياه المرتبطة بالمطر فى المناطق التى تسودها نظم الزراعة المطرية.

وآخر التعريفات الخاصة بالجفاف تعريفات اجتماعية اقتصادية وتعنى إبراز مدى تأثير نقص المياه على المجتمع من النواحى الاجتماعية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال حدث فى المغرب جفاف ميتورولوجى ولكن لم يحدث فى نفس الوقت عنه جفاف هيدرولوجى أو زراعي، وذلك لتوفر المياه بالآبار والأنهار، كما أنه فى نفس الوقت أيضا قد لا يحدث جفاف ميتورلوجى ولكن الانسان بأساليبه الجائرة فى استخدامه لموارده المائية قد يسبب فى حدوث جفاف من الأنواع المذكورة.

فقد ظهرت مشكلات جفاف ترتبط أساسا بازدياد الأنشطة الاقتصادية والتوسعات العمرانية والزراعية في المناطق الهامشية التي لاتكفى موارد المياه فيها بالتوسع الزراعي أو الرعوى وغيره من أنشطة (فايد، ١٩٨٨)، كذلك كان لإدخال محاصيل جديدة



تحتاج لمياه زائدة مثل الأرز وقبصب السكر والقطن الأثر الكبير في نقص المياه في المناطق التي أدخلت بها هذه المحاصيل.

## أخطار جفاف تعرضت له مناطق من العالم:

شهدت مناطق كثيرة فى العالم جفافا حادا وقدحطا شديدا أدى إلى تدميسر شبه كامل للنظم الأيكولوجية بها وترك وراءه بالتالى أزمات اقستصادية تسببت فى حدوث هجرات للآلاف من سكان تلك المناطق التى تعرضت له مثلما حدث فى شبه الجزيرة العربية التى شهدت خلال تاريخها نزوح سكانى مستمر.

ا \_ فقد شهدت المغرب منذ أوائل البقرن التاسع عشير حتى عام ١٩١٠ ١٩ جفافا ارتبطت بها مجاعات شديدة (Bois, 1957) كما شهدت منذ عام ١٩١٢ وحتى عام ١٩٩٠ مابين ٢٠ و٢٥ جفافا زراعيا، وكان يفصل بين سنوات الجفاف فترات تصل في المتوسط إلى ثلاث سنوات. وقد أثر الجفاف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وخاصة أن ٧٠٪ من المحاصيل الزراعية الغذائية تعتمد على المطر، وبطبيعة الحال فإن الجفاف المتكرر دائما مايرتبط بتهديد مستمر للأمن الغذائي Food Security بها.

٢ ـ تعد دول الساحل الأفريقى (موريتانيا ومالى والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والسودان) من الدول التى تتعرض كثيرا لكوارث الجفاف.

وهذا النطاق عادة مايتميز بتذبذب واضح في كميات الأمطار الساقطة، ولاشك أن توالى السنوات التي تقل فيها الأمطار، مع مايصاحب ذلك من ظروف بشرية (١) متدنية، كل ذلك يساعد على تفاقم حدة الجفاف ومايترتب عليه من تصحر ومجاعات وهجرات جماعية وغيرها من مشكلات وأحطار.

والحقيقة أن الجفاف في هذا النطاق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ البشرى، فقد سيجلت الكتابات التاريخية أحداث سنوات جافة أو شحيحة المطر منها سنوات ١٠٧٠ و٢٥٧ و١٠٧٤ ميلادية.

وفى القرن الحالى شهدت المنطقة سنوات جفاف تمثلت فى نصفه الأول فى السنوات من ١٩١٧ إلى ١٩٣٥ إلى ١٩٥٥، وفى النصف الثانى تعرضت دول هذا النطاق لسنوات جافة احتبس فيها المطر وذلك فى الفترة من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٧، وقد نتج عن كوارث الجفاف الأخيره خسائر بشرية قدرت بنحو ١٠٠٠، ١٠٠٠ نسمة إلى جانب ملايين المتضرريين والنازحين، وقدرت خسائر الثروة الحيوانية بالملايين أيضا، فقد خسرت دولة مالى مابين ٥٠ و٨٠٪ من حيواناتها ووصلت نسبة الخسارة فى النيجر إلى ٨٠٪ وفى تشاد ٩٠٪، كما انخفضت الإنتاجية الزراعيه

<sup>(</sup>١) تتمثل أساسا فى التـخلف التقنى الذى تعيشه دول هذا النطاق، بجانـب ريادة عدد السكان والرعى الجائر وغيرها من الظروف غير المواتية.



انخفاضا حادا، وذلك بنسبة تصل إلى ٣٥٪ (Lockwood, J, 1979) وهذه الكارثة التي حلت بالمنطقة المذكورة لاتجدى معها بطبيعة الحال معونات منظمة الإغاثة أو منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات ومؤسسات خيرية، ولكن لابد من حلول تتخذ وإجراءات تخطيطية مستقبلية تأخذ في الاعتبار التقليل ما أمكن من أى آثار سلبية لإحداث جفاف مماثلة قد تتعرض لها دول الساحل الأفريقي مثل عمليات مسح شامل لخصائص المنطقة وتحديد إمكاناتها الحقيقية وتنظيم مناطق الرعى والزراعة في دورات محددة (فايد، ١٩٨٨) وإعادة توزيع المزارعين والرعاة بحيث يتم توطنهم في المناطق الجنوبية الأكثر مطرا وغيرها من إجراءات تهدف إلى الحد من كوارث الجفاف في حالة وقوعها.

٣ ـ بالنسبة لمصر فإنها كثيرا ما تتأثر بنقص فى المياه فيما يعرف بالجفاف الهيدرولوجي وتأثره بما يتعرض له نطاق الساحل الأفريقي من احتباس أو نقص في المطر مثلما حدث فى عام ١٩٧٩ وإن كانت قد شهدت فيضانات متوسطة وفوق المتوسطة خلال المواسم التالية في أعوام ٨٦/٨١ و٨٥/٨٦ وبعد حدوث هبوط فى عام ١٩٨٧ شهدت فيضانات زائدة في سنوات التسعينيات.

٤ ـ يعد القرن الإفريقى من المناطق التي تتعرض للجفاف فى صور متكررة فقد تعرضت الصومال للجفاف مع أثيوبيا فى عام ١٩٧٥ وكذلك فى عام ١٩٨٧، وقد نتج عن الجفاف الأول خسائر فى الأرواح بلغت ٤٠ ألف نسمة وتأثرت به حيوانات الرعى والحاصلات الزراعية. وفى عام ١٩٨٧ تعرضت الصومال مع عدد من دول شرق إفريقيا مثل موزميق لجفاف حاد بلغ عدد ضحاياه ٧٤٠ صومالى مع أكثر من مليون ونصف منضرر، إلى جانب تدهور المراعى والأراضي الزراعية وبلغ عدد الضحايا فى موزميق ٥ نسمة مع تضرر الآلاف من السكان.

٥ ـ تشهد شبه الجزيرة العربية في الوقت الحاضر أنواعا من الجفاف أهمها جميعا البجفاف الميتورولوجي الذي لايمكن التحكم فيه، ويعتقد الكثيرون بأن هناك دلائل تشير إلى أن الجفاف في اتجاه مستمر، ولكن عدم انستظام سقوط الملطر هنا لايسمح بإثبات صحة هذا الرأى أو نفيه.

وجدير بالذكر أن مسح المراعى الذى أجرته وزارة الزراعة والمياه فى السبعينيات قد أسفر عن تدهور نحو ٨٥٪ منها - أى المراعى - بدرجة خطيرة. كذلك أثبتت الدراسة الخاصة بمشروع الدعم البيئى للبادية التي أجرتها مصلحة الأرصاد وحماية البيئة فى مساحة تقدر بنحو ٦٣ ألف كيلو متر مربع شمالى ووسط المملكة العربية السعودية بأن المساحات المغطاة بالنباتات لاتشكل سوى مناطق محدودة حول مصادر المياه (القين، ١٩٨٩) ومعنى ذلك أن إزالة الغطاء النباتي قد أدى بالفعل إلى تحويل مناطق



واسعة إلى صحارى (فيما يعرف بالتصحر Desertification) وهذه المناطق لايمكنها أن تستعيد طاقتها الإنتاجية بسهولة، وهنا يجب أن نتذكر أن كل ماسبق من ظروف ترتبط بالجفاف وتساعد على انتشاره، تساعد بدورها على زيادة نشاط وفعالية الرياح فى القيام بأدوارها السلبية فى تحريك الرمال واكتساح الأراضى الزراعية خاصة فى المناطق المنبسطة قليلة التضرس مثل هضبة نجد وسهول الأحساء (للاستزادة، راجع صبري محسوب، ١٩٩٦).

ومن حوادث الجفاف والقحط الشديد الذي تعرضت له مناطق من شبه الجزيرة العربية، ماتعرضت له منطقة الحجاز في عام ٥٩٦ه مما أدى إلى نقص حاد للغاية في الغذاء ووفاة أعداد كبيرة من السكان (الأحيدب، ١٩٩٦، ص ٢٤٧) وحدث بنفس المنطقة جفاف شديد خاصة في منطقة مكة وذلك بعد أقل من ٢٠٠ سنة من التاريخ السابق عام ٤٧٤ه أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الحجاج من الجوع والعطش وحدث كذلك جفاف شديد عام ٢٨٢ه بمنطقة الحجاز أيضا. وتعرضت نجد وبعض المناطق المجاورة لقحط وجفاف شديد في عام ١٨١١ه وهاجر على أثره عدد كبير من السكان إلى العراق ونحو الخليج العربي.

ومن حوادث الجفاف التي حلت بنجد منذ فترة تاريخية قريبة ذلك الجفاف الذى تعرضت له في عام ١٢٨٩ هـ وقل الغذاء بشكل حاد واضطر السكان لأكل الحيوانات البرية وأوراق الأشجار وغيرها وتفشت الأمراض بينهم وحدثت موجات هجرة، باتجاه الأحساء والبصرة واستمرت نتائجه فترات زمنية طويلة نسبيا.

7 ـ تعرضت السودان خلال الفترة من ١٩٨٢ ـ ١٩٨٤ لجفاف مناخى نتج عنه تجريد خطير للأراضى الجافة، وقد اتسمت هذه الفترة بالسمات التالية (عبدالعال، ١٩٩٥، ص ٢٨٠) أمطار متناقصة بشكل كبير مع حدوث جفاف لنباتات المرعى، وقد نتج عن ذلك نفوق نحو ٠٥٪ من ثروة دار فور الحيوانية وإتلاف المحاصيل الزراعية في الشمال والجنوب من ولاية دار فور السودانية وارتبط ذلك بتعرض التربة للتعرية وحدوث مجاعات وحالات وفيات مع هجرة بشرية من الأجزاء المتضررة إلى مناطق أخرى، وقد حدث ترحال مع حيواناتهم مثلما حدث مع الرعاة في دارفور ومناطق الغرب ـ الكبابيش وزغاوة وذلك باتجاه منطقة بحر العرب ورحلت قبائل أخرى أكثرها إلى الجنوب والبعض تحول إلى عمالة يومية في المدن الكبيرة بعد أن فقدوا ثرواتهم الحيوانية.

وقد تأثر بالجفاف أكثر من مليونى نسمة بالإقليم الغربى اتجه نحو مليون منهم نحو موارد المياه في الجنوب مما أدى إلى صدامات حول الرعى وحقوق المياه بينما اتجه مئات الآلاف منهم نحو العاصمة الخرطوم وأقيمت لهم معسكرات خارج المدينة، وفي شرق السودان تأثر بالجفاف نحو نصف المليون من قبائل البجا وفي الإقليم

الشمالي تأثر بالجفاف نحو ١٨٠ ألف نسمة معظمهم من البدو، ومما زاد من أثر كارثة الجفاف نزوح أعداد من المهاجرين من الدول المجاورة من أثيوبيا.

## رابعا : الأخطار المرتبطة بالجليد

تظهر تلك الأخطار عادة في المناطق الباردة من العالم سواء كانت مناطق سهلية . أو مناطق جبلية .

بالنسبة للأخطار المرتبطة بالصقيع في المناطق الباردة السهلية نجدها تتمثل بإيجاز فيما يلي:

## أ\_ الهبوط الأرضى Land Subsidence

عندما ينصهر الجليد في الرواسب بالطبقة السطحية فيؤدى ذلك إلى هبوط المبانى المقامة عليها مرتبطة في ذلك بظهور العديد من الأشكال والملامح الأرضية التي تعرف باسم الأشكال الشرموكارستية مثل الحفر والأودية الجافة والبحيرات وكلها تنتج من أنصهار الجليد في التربة السطحية التي تعلو الطبقة دائمة التجمد (للاستزادة، راجع صبرى محسوب، ١٩٩٦) وعادة ماتكون التربة الطينية والغرينية أكثر تعرضا للهبوط من التربة الحصوية.

ب \_ من المشكلات التي ترتبط بها أخطار بيئية أيضًا ماتت عرض له مياه الصرف الصحى أو مياه الشرب من تجمد خلال مرورها عبر الأنابيب الممتدة تحت الطبقة السطحية.

جـ ـ تتعرض الكثير من الطرق والمنشآت لضغوط وتصدعات نتيجة لزيادة حجم المياه المحجوزة تحت الطبقة السطحية على السفوح وفوق مستوى التجمد الزائد وذلك عندما تتجمد شتاء خاصة عندما تكون الطبقة العلوية رقيقة وعندما ينصهر هذا الجليد أثناء الصيف تتدفق وتندفع بشكل خطير على الطرق والخطوط الحديدية، والواقع أن الإنسان قد واجه تلك المشكلات ومايرتبط بها من مخاطر بجهود تطورت تطورا كبيرا في الوقت الحاضر.

فبالنسبة لهبوط المبانى تجنب البناء فوق المواد الطينية بقدر الإمكان وفى حالة الضرورة يتم وضع فرشات سميكة من الحصى فوق السطح أو من خلال معالجة المياه تحت السطحية عن طريق عمل نظام صرف تحت سطحى.

## أمثلة لانهيارات جليدية:

ـ تعرضت مدينة جنيو Janeau على الساحل الغربى لألاسكا لانهيارات جليدية من السفوح الجبلية التي تعلو وسط المدينة مباشرة ما أدى إلى تدمير العديد من المنشآت والطرق.



- حدث انهيار جليدى فى مركز تزلج جليدى فى سان أنطونيو أدى إلى مقتل عدد من السكان داخل منازلهم مع دفن عشرة أشخاص أحياء وذلك عندما تساقطت كتل جليدية فوق ١٥ فندقا وبيتا للضيافة على بعد نحو ٣٠٠ متر من وسط المدينة.

ــ من أشهر الانهيارات الجليدية القديمة ماحدث في سويسرا عام ١٨٩٥ وأدى إلى قتل ستة أشخاص وعدد كبير من حيوانات المرعى وإتلاف مساحات واسعة من المرعى.

ـ حدث انهیــار جلیدی فی بیرو عام ۱۹۱۲ وفیــه سقطت کتلة ضخمــة من قمة حبل هاوساکــاران تحتوی علی صخــور ومواد عالقة تقدر کمــیاتها بنحو ۳ ملــیون متر مکعب.

وجدير بالذكسر أن الانفجارات البركانية قد تتسبب في حدوث انهيارات جليدية خاصة من أعالى المخاريط البركانية كما اتضح ذلك في الفصل الثاني.

كذلك قد ينفجر السد الجليدى ويؤدى إلى حدوث فيضانات ويسبب أضرارا كبيرة فى بعض الأودية الماهولة بالسكان مثل أودية المهيمالايا ومرتفعات بروكس والأخيرة توجد فى ولاية ألاسكا وقد تعرضت لمائة انفجار فى السدود الجليدية.

ومن المشكلات التى يترتب عليها أخطار بالغة بالنسبة للملاحة البحرية مايتمثل فى تدفق الكتل الجليدية (الجبال الجليدية) من اليابس باتجاه المحيطات خاصة شمال الأطلنطى حيث يحركها تيار لبرادور شرق جرينلند ولعلنا نتذكر ماحدث لسفينة الركاب البريطانية تيتانك عندما اصطدمت بجبل جليدى أدى إلى تدميرها وإغراقها فى مياه المحيط بكامل ركابها ١٥٠٠ نسمة لم ينج منهم إلا قلة.

وفى حالة المنشآت الضخمة المرتفعة يتم إقامتها فى هذه البيئة فوق أعمدة متعمقة ومثبتة لتقاوم الهبوط الأرضى حيث تعمق إلى مسافات تبلغ ضعف سمك الطبقة السطحية النشطة Surface Active Layer.

أما عن رصف الطرق في هذه البيئة فقد تمت معالجتها باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، وكذلك الحال مع الآنابيب الناقلة للبترول أو المياه، ومنها مدها خلال أنفاق تحتية Subsurface Tunnels. والقيام بعمليات تسخين على طول امتدادها.

وأكثر المشكلات والأخطار البيئية وضوحا تلك المرتبطة بالأراضى الجبلية فى البيئة الباردة والتي تتمثل خصائصها الطبيعية فيما يلى:

ــ إن معظم الأراضى الجبلية في البيئة الباردة تتلقى كميات أكبر من الثلوج والمياه بالمقارنة بالمناطق السهلية المحيطة بها.



ـ تتميز سفوح الجبال هنا فى أغلبها بـشدة انحداراتها المـتأثرة بقوة بعـمليات التجوية والتعرية الجليدية، وهذا بدوره يؤدى إلى سـقوط الكتل الصخرية والمفتتات أو تراكمها لتتجوى فوق السفوح المعتدلة فى انحدارتها.

- غالبا مانتجد في البيئات الجبلية بالعروض العليا الباردة غطاءات من الغابات فوق سفوح يتراوح انحدار سطحها مابين ٤٠ و ٢٠ درجة، وهذه السفوح تعد من أكثر المناطق تعرضا لتراكم الثلوج بشكل غير مستقر، وبذلك نجد أن ضغط الجليد على هذه السفوح المنحدرة يؤدى إلى حدوث انزلاقات جليدية بشكل مستمر عكس الحال مع السفوح المعتدلة التي تتميز باستقرارها بالمقارنة بالسفوح شديدة الانحدار.

## الانهيارات الجليدية وأخطارها

عندما يتراكم الجليد المتحول عن الثلوج المتساقطة على جوانب السجبال فإنه يتحرك باتجاه أقدامها في شكل هيارات أو انهيارات جليدية قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٣٠٠ كيلو متر في الساعة مما يجعلها تسبب أضرارا بالغة لكل مايواجهها من منشآت أو طرق وغيرها.

ويبدأ الانهيار في شكل كتلة غير ثابتة تنزلق فوق طبقة جليدية، ولكن خلال ثوان معدودة تشتد سرعة الكتلة المتحركة وتثير فوق سطحها غبارا ثلجيا يتعلق في الهواء مع التحرك إلى أسفل في شكل انهيار غبارى أو مسحوقي Powder Avalanche بينما تنهار الكتلة الثلجية المتماسكة في نفس الاتجاه حاملة معها مفتتات صخرية سائبة Loose Debrisa.

وقد يحدث نتيجة لهذه الانهيارات حدوث موجات اهتزارية قد تؤدى إلى تفجير المباني، كذلك تحدث نتيجة لثقل الكتل البجليدية المتحركة في شكل انهيار جليدى ضغوطا مباشرة على العقبات التي تعترض طريقها بمقدار ١٠٠ طن فوق كل متر مربع منها.

وجدير بالذكر أن النطاق الغربى من الولايات المتحدة حيث سلاسل العجبال المرتفعة والمتضرسة يشهد كل شتاء أكثر من مائة ألف انهيار جليدى، ومن حسن الحظ فإن معظمها يحدث في مناطق خالية من السكان. وإن كان البعض يسبب أضرارا بالغة في المبانى والطرق ويسبب خسائر في الأرواح خاصة في المناطق التي تمارس فيها رياضة التزلج على الجليد.

وتتمثل هنا وفقا لدراسة المتخصصيان في التعرية الجليدية الأسباب الرئيسية وراء الانهيارات الجليدية وهي:

أ ـ حدوث ارتفاع في درجة الحرارة مصاحب لسقوط ثلجي أواخر الشتاء وأوائل الربيع.



ب ـ عدم القيام برعى كاف للماشية والأغنام على السفوح العشبية خلال الصيف مما يودي لنمو حشائش طويلة يصعب على الثلج أن يمسك بها.

جـ ـ زيادة النشاطات الرياضية خاصة التنزلج على الجليد ومايرتبط بها من إزالة أشجار الغابات وإنشاء المبانى ورصف الطرق وغيرها من النشاطات وتدخلات بشرية من شأنها زيادة فعالية الانهيارات المجليدية.

وينقسم الانهيار الجليدي إلى نوعين، أولهما الانهيار الغباري، والثاني انهيار الكتل.

ونظرا للأخطار المرتبطة بهذه الظاهرة فقد تمت دراسات مكشفة مثل تلك التى تمت في مركز Chanonix للطقس باستخدام الحاسب الآلى فى تحليل البيانات المستقاة من القياسات الميدانية مثل درجات الحرارة وخصائص الثلج وسمكه وتركيبه، وقد أفادت هذه الدراسات كشيرا فى تحديد درجة الخطر المحتملة من حدوث الانزلاقات والانهيارات الجليدية وتحديد أماكن حدوثها (Eyre, p.m, p23) وتكرار الحدوث (۱).

# ونظرا لصعوبة توقع حدوث الانهيارات الجليدية فقد ابتكرت عدة طرق لحماية المناطق المعرضة لأخطارها أو الحد منها وتتمثل فيما يلي:

- الحفاظ على الغابات الطبيعية قرب أقدام الجبال التي تتعرض للانهيارات الجليدية، وذلك لأهمية الأشجار في منعها من الوصول إلى المراكز العمرانية أو الطرق الممتدة أسفل السفح (راجع بالتفصيل صبرى محسوب، ١٩٩٦).

\_ إنشاء أسوار عالية من الصلب أو الخرسانة المسلحة في امتداد متعامد مع اتجاه حركة الانهيار الجليدى على طول السفح، وذلك لسمنعه من الوصول إلى مناطق التجمعات السكانية وعادة مايستخدم هذه الموسيلة في المناطق التي يصعب فيها التحكم في عمليات الانهيارات الجليدية.

تحديد خسرائط للأودية التي تتعرض جوانبها للانهيارات الجليدية مع تحديد درجات الخطورة عليها، ومثال على ذلك ماتم في مركز التزلج على الجليد Skiing في جبال الروكي بولاية كلورادو الأمريكية، وقد تم تقسيم الوادى إلى مناطق أخطار -Haz ard Zones وتهشيرها واستخدام اللون الأزرق لأقل المناطق خطرا واللون الأحمر لأكثرها خطورة.

<sup>(</sup>۱) تعد العواصف الثلجية من الأخطار النسى تسبب كوارث بيئيسة فى العروض العليا مشل تلك العواصف الثلجية التي تعرضت لها الأجراء الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، وكذلك المقاطعات الشرقية بكندا وذلك فى أوائل شهر يناير عام ١٩٩٨ وأدت إلى مقتل عشرة أشخاص فى كندا وأعلنت عشرات المدن حالة الطوارئ وغطت الثلوج مساحات شاسعة بسمك كبير وقطعت الكهرباء وحدث شبه شلل لحركة النقل.





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الأخطار وسطح الأرض (الجيو مورفولوجية)

أولا — نحت التربة وتدهور خصائصها ثانيا — التصحر ثالثا — الانهيارات الأرضية رابعا — الهبوط الأرضى خامسا — الأخطار المرتبطة بالسواحل سادسا — حرائق الغابات والمراعى



# أولا: نحت التربة وتدهور خصائصها: تقديم:

كما نعرف فإن التربة ببساطة عبارة عن الطبقة السطحية الهشة التى تغطى صخور قشرة الأرض فى المواضع التى حدث فيها للصخور تغيرات كيميائية وفيزيائية من خلال تفاعل مستمر بين الحياة العضوية من نباتات وحيوانات من جانب والعناصر غير الحية من معادن ومياه ومواد غذائية وغازات من جانب آخر، مما جعلها المجال الأيكولوجى الذى تنبت فيه البذور وتمد جذورها، إلى جانب ما سبق فهي مجال الالتقاء بين الأغلفة الأربعة الغازى والمبيولوجى والليثولوجى والهيدرولوجى التى تتفاعل مع بعضها فى علاقات ديناميكية متداخلة تجعل التربة بيئة للنشاط البيولوجى وموطنا للعديد من الكائنات الحية ومجالا لاستمرارية دورة المواد الغذائية (عضوية وغير عضوية) والضابط الرئيسى المؤثر فى نمو الأحياء النباتية التى تعتمد عليها الحياة الحيوانية والإنسانية.

ومن ثم فإن أى خلل يصيب التربة ينعكس بآثاره السلبية الحادة على حياة الإنسان في أى مكان.

فعندما تفقد التربة موادها العضوية فإنها تصبح عرضة للتعرية بشكل أكبر، حيث تفقد بنية ويضعف تماسك مفتتاتها التي تزداد ضعفا وتتفكك بسهولة عند اصطدام قطرات المطر بها، وتتحول في فترات الجفاف إلى صيد يسير أمام الرياح التي تعمل على انجرافها خاصة مع انكشافها.

وفيما يلى معالجة مختصرة لما تتعرض له التربة من نحت وتدهور فى خصائصها وما يرتبط ذلك من أخطار على الإنسان فى المناطق التى تتعرض بها التربة لمثل هذه المشكلات، مع توضيح دور الإنسان فى هذه المشكلات ومحاولاته لحلها أو التخفيف من درجة حدتها.

## ا \_ تعریة التربة: Soil Erosion

تعد تعرية التربة من خلال النحت المائى أو النحت الهوائى من المشكلات التى تهدد الزراعة فى مناطق كثيرة من العالم، وبرغم ذلك فإن هذه المشكلة لم تلق اهتماما مناسبا للحد من خطورتها، ففى كل عام تجرف مياه الأمطار ومياه الرى ما يقرب من ٥٧مليون طن من التربة تلقى بها فى المحيطات والبحار وبعضها يلقى فى البحيرات، ومعنى ذلك أن الأراضى التى تستصلح على مستوى العالم سنويا بمساحة نحو المليون هكتار تكاد تعوض ما يفقد من التربة كل عام (عبدالهادى، ١٩٩٤، ص٤٥) وتبدو الصورة أكثر قتامة إذا ما عرفنا أن تكون طبقة من التربة السطحية بسمك ٥٠ مسم يحتاج

لمدة تتراوح ما بين ١٠٠و٢٥٠٠ عـام بينما تستغرق إزالتها بفعل الـتعرية عشر سنوات فقط(١).

وتتمثل الأسباب الرئيسية في انجراف التربة وتعريتها إلى فعل الماء والرياح وعمليات الانهيارات الأرضية فوق السفوح المنحدرة، يزداد نشاط هذه العمليات مع انكشاف التربة الناتج أساسا عن إزالة الغطاءات المنباتية، والأخير يترك بمصماته وآثاره التي يمكن أن نوجزها في النقاط التالية:

- ـ تتفكك جزيئات التربة التي كانت تتماسك بواسطة جذور النباتات
  - يزداد تأثير اصطدام قطرات المطر على التربة.
    - ـ لم تعد هناك حماية من الرياح.
  - ـ يعمل نقص الدوبال Humus على تفكك التربة.

بالنسبة للتعريبة المائية للتربة نجد أنه عندما تسقط الأمطار بغيزارة على تربة مكشوفة فإنها تقوم بتحطيم بناء التربة المخاص بالطبقة السطحية منها، ومن ثم تعمل على إزالتها بكاملها أو قد تؤدى إلى إزالة بعض العناصر الهامة الداخلة في تكوينها.

وتتمثل التعرية الماثية للتربة في مرحلتين متتابعتين في أغلب الأحوال هما

#### أ - التعرية المائية الغطائية (الصفحية) Sheet Erosion أ

من أكشر أنواع التعرية السمائية انتشارا وأكثرها خطورة، وهى فى حقيقة الأمر البداية لعملية التصحر، وتحدث عندما تغطى مياه المطر مساحة واسعة من الأرض، ويصبح لها القدرة على إزالة وحمل كميات ضخمة من جزيئات التربة الناعمة وما بها من مواد غذائية فى شكل محاليل غير ملحوظة تنقل خلال أخاديد دقيقة تكونت بفعل المطر. مما يجعلها تفقد خصوبتها تماما وتتدهور خصائصها.

ب سالتعرية الأخدودية (التخوير) تلى التعرية الغطائية وحاصة في أنواع التربة التي ترتسفع فيها نسب الرمل والغرين (السلت) وتنحدر الأرض انحدارا متوسطا أو شديدا، ويؤدى ظهور التخددات وتشعبها في التربة إلى تقطيع سطح الأرض (٢) (صورة رقم (١٨))

وتعمل مياه الرى في حالات كشيرة على حفر جداول صغيرة في الجهات

<sup>(</sup>٢) تظهر التأثيرات أكثر وضوحا عندما تسقط الأمطار فوق تربة عانت فترة طويلة من الجفاف، ويتضح ذلك الأمر جلبا فى السناطق الجافة وشبه الجافة حبث تعمل المياه المنهمرة على تجريف التسربة وكشف جذور الأشجار وتعرضها للسقوط كما يظهر ذلك من الصورة رقم (٨أ) سابقة الذكر.



<sup>(</sup>۱) يتم حسباب تقدير معدل فيقد التربة باستخدام بعض الصعادلات الوضعية، وذلك لصعوبة القياس في المحقل. ومنها معادلة فيقد التربة العالمية (USIE) بالاعتماد على عدد من المتغيرات مثل تباثير الحراثة، وروية الانحدار وطول الانحدار وغير ذلك من متغيرات.

المنخفضة من الحقل وتحمل معها كميات ضخمة من مفتتات التربة. وعموما فإن خطر التربة يرتبط بقوة بعمليات الانزلاق الأرضى الضحل والذى غالبا ما تحدث على طول حدود قطاع التربة.

أما عن التعرية الهوائية فإنها تنشط كما نعرف وتزداد فعاليتها فوق أسطح جافة خالية من النباتات تتميز بتفكك واضح لمكوناتها، وتقوم الرياح بتذريتها ونقل المفتتات المدقيقة منها. ومن ثم تظهر بوضوح أهمية النباتات للتربة حتى ولو كانت مبعثرة وذلك لتوفير ولو قدر يسير من الحماية للتربة من التعرية، ولذلك يعد قطع الأشجار والرعى المجائر في السمناطق الجافة وشبه الجافة من الأسباب الرئيسية لتعرض التربة للتعرية الهوائية (١) والمائية.

## ٢ \_ تدهور خصائص التربة

#### أ \_ التملح والتغدق:

يعد تمليح وتغدق التربة مشكلتين منفصلتين في مناطق الزراعة المسروية، فقد يحدث تملح دون حدوث تغدق والأخير لايؤدي بالضرورة إلى التملح.

وينتج التملح في التربة Salinization من استخدام مياه ملوحتها زائدة في رى تربة منخفضة النفاذية، كذلك ينتج عندما تكون مياه الرى غير كافية لغسيل التربة من الأملاح.

ويقصد بالتملح زيادة تركيز الأملاح في منطقة الجذور نتيجة لتراكم الأملاح في التربة السطحية مما يعيق النمو نتيجة لصعوبة امتصاص جذور النباتات للرطوبة كذلك يؤدي إلى إتلاف أنسجة الأوراق.

ويعد التملح أكثر خطورة من التغدق في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تتراكم الأملاح فوق التربة السطحية مع زيادة طاقة التبخر

وجدير بالذكر أن سوء استخدام المياه والتربة يساعد على تملحها في كثير من الدول التي تعتمد زراعتها على الرى مثلما الحال في باكستان والعراق. والتي كثيرا ما تستخدم المخصبات الزراعية والمبيدات مما يساعد في زيادة تملح التربة خاصة الثقيلة منها (ال الشيخ، ١٤١٠هـ، ص١٤١).

وكثيرا ما يساعد نظام الرى التقليدى السائد فى الزراعة فى بعض المناطق مثل واحات الأحساء فى السعودية وسيوة فى مصر على تملح التربة، حيث تروى الحقول بالتتابع من المياه الجوفية التى تنساب من حقل إلى حقل فوق سطح وئيد الانحدار مما يؤدى إلى تراكم الأملاح فى التربة وتراكم قشور ملحية فوقها.

<sup>(</sup>۱) من أوضح الأمثلة على تعرية التربة منطقة أو دائرة الغبار Dust Bowl الأمريكية التى تمتد عبر ولايات عديدة فسى الوسط الغربي الأمريكي وقد أخذت اسمها من سحب الأتربة التي علمةت بالهواء عندما هبت عواصف عنيفة في الثلاثينات من القرن السـ ۲۰، وقد قدر بأن ٤٣٪ من مساحة تبلغ ٢٤،٠٠٠ كم٢، في قلب هذه الدائرة قد أضيرت ضررا بالغا بفعل التعرية الهوائية بفعل العواصف السابقة.



صورة رقم (٨ أ)

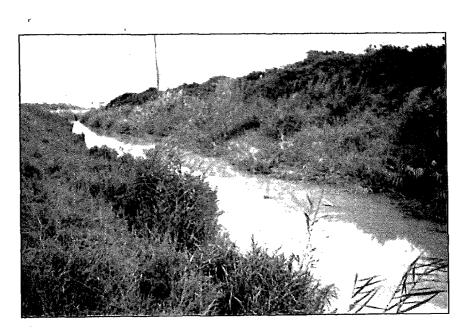

صورة 1 ب

أما بالنسبة لتغدق التربة فيقصد به تشبعها بالرطوبة مع ارتفاع منسوب سطح الماء إلى منطقة المجموع الجذرى، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وذلك لعدم قدرة السنباتات على التنفس بقدر كاف، وينتسج التغدق من تخلل مسياه الرى للتسربة وتجمعها مع مرور الوقت بالتربة التحتية Sub Soil قليلة النفاذية، ويمكن معالجته عن طريق تحسين ممارسات الرى والحد من الإفراط في استخدام المياه في الرى مع حفر قنوات صرف (صورة ٨ب) إضافية لمياه الرى حتى ينخفض مستوى الماء الأرضى بعيدا عن منطقة المجموع الجذرى Roots Zone

#### ب ـ تصلب التربة

يحدث في كثير من المناطق الـزراعية بالـعروض المدارية الجافة تـصلب أو انضغاط للطبقة الـسطحية للتربة، خاصة في فصل الصيف في المناطق التي تعتمد في زراعتها على المياه الـجوفية. فعندما ترتفع درجة الحرارة يزداد معدل الـتبخر، ونتيجة لذلك تتحول الطبقة السطحية إلى كتل صلصالية مختلطة بالأملاح تعرف عندنا في واحة سيـوة بالصحراء الـغربية بطبقة الكورشيف التي تتميز بتصلبها وتشققها ويـصعب استصلاحها للزراعة بعد ذلك.

جــ تلهث التربة، وتتعدد الأسباب الرئيسية لتدهور التربة، وتتعدد الأسباب وراء تلوث التربة مثل تلوثها بمياه الصرف الصخي، ومخلفات المصانع، ومياه الصرف الصحى التي تلوث حاد في الصرف الصحى التي تلقى في قنوات الرى دون معالجة مما يؤدى إلى تلوث حاد في المناطق المزروعة، كذلك تلعب المبيدات الحشرية والمخصبات دورها الكبير في تلوث التربة. وقد يحدث تلوث متعمدا للتربة مثلما حدث في دولة الكويت أثناء حرب الخليج عندما أدى تدفق البترول إلى ترك برك نفطية داخل الحقول إلى الشمال والجنوب من مدينة الكويت، مما أدى إلى حدوث تلوث بل تدهور شامل للتربة والنباتات التي أصيبت بدرجات كبيرة بالتلف خاصة مع تساقط القطران وذرات الدخان وقطرات النفط غير المحترق (١) (العجمي، ١٩٩٦، ص ص١٩٥٤) عليها، إلى جانب ما أصاب جذورها من تلف بسبب تسرب البترول في التربة. وفي دراسة على جزيرة (قارة) وجد أن كميات القطران المتساقط تبلغ ٣٧٨جم/ لكل كيلو متر مربع حيث سقط على الجزيرة المذكورة وحدها نحو ٤راطن.

ولاشك أن التلوث البترولى لاينتج فقط بشكل متعمد ولكنه قد يتسرب إلى التربة من المصانع ومعامل التكرير القريبة أو من خلال ما يسقط عليها من أدخنة كربونية مختلطة بالأمطار أو بذرات الضباب التي تتساقط أو تتشكل قرب سطح التربة في المناطق الزراعية.

<sup>(</sup>١) تقدر كمية البترول التي تدفقت على السطح مابين ٢,٥ و٣ مليون برميل.



#### سمواجهة الإنسان لمشكلات تعرية وتدهور التربة

إذ كان الإنسان في أحوال كثيرة يساهم بـقصد أو دون قصد في تعرية التربة وفي تدهور خصائصها إلا أنه حينما تنفاقم المشكلات وتقترب من حـد الكارثة يبدأ دوره الفعال في وضع الـحلول لمشاكل التربة الطبيعية، وتلك المشكلات التي أوجدها في مرحلة سابقة لم يكن مدركا لخطورتها في مناطق كثيرة من العالم مثل تلك المناطق التي اقتلع فيها الأشجار ليعرى التربة أو مثل المناطق الهامشية التي مارس فيها الرعى المجائر Overgrazing محملا تلك البيئة الهشة أكثر من طاقتها، وكذلك عندما استخدم المخصبات والمبيدات دون تقنين في المناطق الزراعية، أو عندما أفرط في استخدام مياه الري وسرع بعمليات التغدق التي أدت إلى تـدهور التربة في تلك المناطق، وغير ذلك من مساهمات سلبية في هذا المجال الحيوي الذي يعتمد عليه كل فرد بـشكل مباشر على سطح الكرة الأرضية.

أما عن الجهود والمساهمات الإيجابية للإنسان هنا فإنها في واقع الأمر تعتمد في المحافظة على التربة على الفهم الكامل لخصائصها وميكانيكيات تعرية التربة وانجرافها، إضافة إلى تطوير الأساليب التكنولوچية المتقدمة اللازمة للتحكم في فقدها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وضع خطة معينة للحفاظ على التربة تسبقها دراسة تقويمية لخصائصها ودراسة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة عليها.

وفيما يلي إيجاز لبعض الطرق الخاصة بحماية التربة من التعرية والتدهور.

#### ... الزراعة الكنتورية:

يمارس هذا النوع من الزراعة في مناطق التلال أو في الأراضي المتموجة؛ وذلك بهدف الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه من خلال تقليل سرعة جريان المياه على السفوح، إلى جانب الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على التربة من الانجراف حيث يتم من خلال ممارستها تقليل معدلات تعرية التربة بنسبة ٥٠٪ عما لو مورست الزراعة بطريقة الحرث في اتجاه انحدار السفوح المزروعة (الشلش، ١٩٨٥، ص١٥٨) حيث إن الزراعة الكنتورية التي يتم فيها الحرث Ploughing في موازاة خطوط الكنتور يؤدي كذلك إلى تكوين أخاديد صغيرة اصطناعية يساعد وجودها على تجميع المياه وحجزها داخلها وإعطائها الفرصة الزمنية اللازمة لتشربها في التربة. وهذه الطريقة كذلك تمنع تكون أخاديد تمتد باتجاه السفوح.

## : Slopes Terracing تدريج السفوح

ويقصد به قيام الإنسان بتدريج السفوح المنحدرة انحدارا معتدلا أو خفيفا من أجل زراعتها بحيث يبدو السفح في صورة سلسلة من السفوح المستوية تقريبا يلتقي كل



سفح منها بجبهة جرفية تجاه السفح (الدرج) الآخر، وهكذا تنساب المياه على الدرجات من أعلى إلى أسفل دون تعريضها لنحت التربة أو تكون أخاديد، بمعنى آخر تعمل هذه الطريقة على تعديل شامل للسفوح حفاظا على تعرض التربة للانجراف أو التخوير في المناطق الجبلية المطلوب استخدامها زراعيا، وخاصة أنها تعتمد على المطر الذي عادة ما يسقط بغزارة مثلما الحال في منطقة عسير بالسعودية ومرتفعات اليمن وغيرها من مناطق مشابهة في مناطق مختلفة من العالم (للاستزادة راجع صبرى محسوب، ١٩٩٧، ص ص ٤٣٧٤).

لاحظ الصورة رقم (٩) التى تبين أحد السفوح التى تم تدريجها وزراعتها بمنطقة عسير الجبلية.

\_ المحافظة على الغطاءات النباتية الموجودة والقيام بتدعيمها بزراعات جديدة من الأشجار بحيث تصف في صفوف متقاربة وفي اتجاه متعامد مع اتجاه الرياح السائدة، أو بزراعتها كأسيجة حول الأراضي المزروعة؛ وذلك بهدف الحد من سرعة الرياح ودفعها إلى أعلى ثم هبوطها بهدوء لتفقد طاقتها وقدرتها على النحت ونقل مفتتات التربة أو إضافة مفتتات إليها كانت تحملها أثناء هبوطها، وتبدو مثل هذه الوسائل ذات تأثير كبير في المناطق الحجافة وشبه المجافة التي تنشط فيها الرياح، وتمارس بالفعل في مناطق من مصر وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وفي مناطق أخرى من العالم.

ـ ممارسة الأساليب وطرق التقنية الحديثة في كل من نظامي الرى الصرف، وذلك للحد من تملح التربة وتعدقها مع الأخذ في الاعتبار أنسب هذه الوسائل لعمليات الرى والصرف المطلوبة، فقد يؤدى سوء اختيار التقنيات إلى نتائج عكسية (المرجع السابق ص٤٠٤).

## ــ ترك بقايا النباتات من أوراق وأغصان متساقطة في الأرضى الزراعية:

يتم ذلك أثناء الحصاد (جنى الثمار) بحيث تترك الأوراق لتصنيف مواد عضوية تحتاجها التربة وتعمل على تماسك الطبقة السطحية معها وتعمل بالتالى على حمايتها من التعرية الهوائية وتقلل من درجة حرارة التربة صيفا (الشلش، المرجع السابق، صن التعرية الهوائية تجمدها شتاء، إلى جانب كونها تساعد على زيادة نشاط البكتريا في التربة والمحافظة على رطوبتها Soil Wetting.

## بعض مشكلات التربة في مصر والحلول المبذولة

تتمثل أهم المشكلات المرتبطة بالتربة الزراعية في مصر فيما يلى



صورة ٩ تدريج أحد السفوح وزراعته في منطقة عسير

١ \_ مشكلة الانسياق الرملي وزحف الرمال باتجاه الأراضي الزراعية مما يعمل على الاختلاط بالتربة وإتلافها، وتعانى من تلك المشكلات الأراضي المزروعة في الواحات المصرية خاصة في واحة سيوة وواحات الوادي الجديد، وكذلك في الأراضي الهامشية شمالي الدلتا وبعض مناطق الزراعة الهامشية شرقي وغربي الدلتا، وكذلك في بعض المناطق الزراعية بالوجه القبلي خاصة في المنطقة القريبة من صحراء سوهاج.

وتتمثل أهم الحلول في ممارسة سبل ووسائل إيقاف حركة الرمال أو الحد من

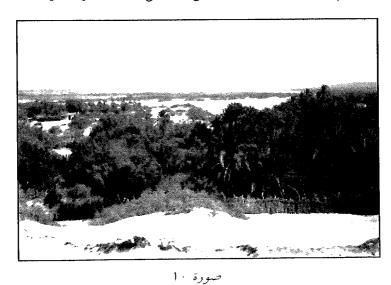

تحركها وهذه الوسائل مستخدمة من قبل الأهالى منذ فترات قديمة من خلال إقامة أسيجة من النباتات حول المزارع المعرضة لسفى الرمال أو استزراع صفوف من الأشجار الملائمة للبيئة، وتقوم الدولة منذ فترات بعيدة بجهود ملموسة فى هذا الشأن سواء فى واحة سيوة لإيقاف حركة الرمال، أو فى الأراضى الهامشية شمال الدلتا، وكذلك فى بعض مناطق الساحل الشمالى مثل منطقة سهل فوكة وفى واحتى الخارجة والداخلة، وتوضح الصورة رقم (١٠) أحد الأسيجة النباتية حول إحدى المزارع بالواحات البحرية، لاحظ تراكم الرمال خلفها.

٢ ـ مشكلة تملح التربة وتغدقها: تظهر هذه المشكلة بوضوح فى الأراضى الزراعية منخفضة المنسوب مثل المناطق الزراعية القريبة والمتاخمة لبركة قارون بمنخفض الفيوم وأراضى البرارى شمالى الدلتا وأراضى وادى الطميلات ووادى النطرون والكثير من الأراضى الزراعية بواحات الصحراء الغربية.

وتقدر الأراضى المتأثرة بالملوحة فى مصر رغم تناثرها فى مناطق مختلفة كما رأينا بنحو مليونسى فدان، أى بنسبة ٣٠٪ من المساحة المزروعة، وهناك نحو المليون فدان هي الأخرى بدأت تنظهر بها مشكلات الغدق والملوحة بدرجات مختلفة (فتحى، ١٩٩٥، ص٢٧٨)

كما لا ننسى أن من الآثار الجانبية للسد العالى زيادة نسبة الملوحة فى التربة نتيجة لزيادة الأملاح الكلسية المذابة فى مياه النهر من ١٥٤ جزء فى المليون قبل إنشائه إلى ٢٣٨ جزء/ مليون.

وتزداد نسبة الملوحة في الأراضى الطينية الثقيلة مما يؤدى إلى نقص حاد في إنتاجيتها وتعرف بالأراضى القلوية، ومعظم الأملاح كربونات كالسيوم وكربونات صوديوم تجعلها غير صالحة للزراعة بدون معالجة للتملح والتغدق خاصة في شمالى الدلتا والتي تعانى من مشكلات خطيرة بسبب انخفاض منسوبها وتملح ترتبها وتغدقها خاصة في متاخمة الساحل وبحيرة البرلس، تشبهها في ذلك الأراضى القريبة من بحيرة المنزلة وبركة قارون.

وجدير بالذكر أن استصلاح هذه الأراضى خاصة برارى شمال الدلتا بدأت منذ أواخر القرن المماضى (التاسع عشر) ومستمرة حتى الآن، وقد استصلحت مساحات واسعة منها. وذلك من خلال الاهتمام بالصرف الزراعى والمذى إذا لم يواكب التوسع في عمليات الرى فإنه ينعكس سلبا على التربة بزيادة تملحها وتغدقها حيث يرتفع منسوب الماء الأرضى ويتجمع عند المجموع الجذرى ويعيق النمو، وقد يرتبط به تراكم الأملاح على السطح (راجع، فتحى، ١٩٩٥)



## ٣ ـ مشكلة استخدام السماد العضوى (مخلفات آدمية)

لاشك أن استخدام المخلفات الحيوانية والآدمية والمنتشرة كثيرا ما يتسبب عنها أخطار جسيمة ترتبط بتلوث التربة وتعرض المزارعين لأمراض متوطنة مثل البلهارسيا والإسكارس، خاصة مع استخدامها مباشرة دون معالجتها أو تخزينها فترة كافية لقتل ما بها من فطريات وديدان. وتبذل الدولة جهودا كبيرة لتوعية المزارعيين في هذا الشأن وتشجيعهم لاستخدام الأسمدة الكيميائية كبديل أفضل.

## تأثير التعرية على التربة الزراعية في العالم:

منذ أن بدأت الزراعة من حوالي ٢٠٠٠سنة مضت فإن معدلات نحت التربة في القنوات الرئيسية قد زادت من نحو ٢٠٠٠مر مليون إلى ٢٤ ألف مليون طن سنويا معظمها (نحو ٩٦٪) من تربة فيضية منحوته، و٧٪ فقط تأتى من مصادر هوائية. وإذا كانت مساحة الأراضى في العالم تبلغ ١٤٧٧م مليون هكتار \_ فإن ١٤٢ (١٣ ألف مليون منها خالية من العليد و١١٪ فقط (١٠٠٠مليون هكتار) منزروعة والمساحة الزراعية المحتملة تبلغ ١٧٠٠م مليون هكتار.

وتبعا لتقرير اليونيب UNEP فإن مرتفعات أثيوبيا تفقد سنويا من التربة السطحية Osoil Deg مليون طن (Hurni.1988) وتؤدى عمليات نحت التربة -Soil Deg إلى اقـتطاع ممـا بين ٥ و٧ ملـيون هكتـار (ما بيـن ٣ و٥٪) من الأراضى المزروعة سنويا، راجع الشكل رقم (١٣) الذي يـوضح توزيع معدلات نحت التربة في العالم.

ويتسبب عن تعرية التربة كوارث بيئية بطيئة نسبيا تحل عادة في الدول الأكثر فقرا مثل السلفادور وكولومبيا حيث تبلغ الأراضى المعرضة للنحت بشكل خطير للغاية في الدولة الأولى ٧٧٪، بينما في الثانية فإن ثلاثة أرباع أراضيها تقاسى من المنحت (Alexander, D, 1993)

وبشكل عام فإن معدلات نحت التربة تسصل أقصاها في الأراضى الجافة وشبه المجافة وشبه المجافة والتي يتراوح السساقط السنوى بها ما بين ٢٥٠ و ٣٠ ملليسمتر والذي لا يسمح بندو عطاء نباتي دائم، ولكنه في فترات سقوط المطر بها تسودها تعرية حادة بسبب المهطول المكشف والسفوح التي تتميز ببعثرة النباتات فوقها وتعرض تربتها السطحية للتفكك خلال فترة الجفاف الطويلة مما يساعد على اكتساحها عندما تسقط عليها أمطار غزيرة.



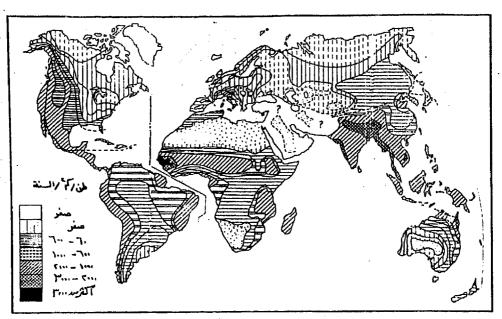

شكل ١٣ توزيع معدلات نحت التربة في العالم

## ثانيا: التصحر Desertification

تعبر كلمة التصحر عن تدهور الأرض الزراعية والرعوية ومناطق الغابات لأسباب طبيعية وأسباب بشرية، ترتبط الأخيرة بسوء الاستخدام، ويعنى التدهور بدوره تحول كل تلك الأنماط المذكورة من استخدام الأرض إلى أراضى فضاء تماثل الصحراء الحقيقية الجرداء

وقد جاء فى تعريف الموتمر الدولى للتصحر فى نيروبى بكينيا عام ١٩٧٧ أنه يعنى فقدان التربة لقدرتها البيولوجية بحيث ينتهى بها الأمر إلى سمات تشبه الصحراء (١١)، وقد يكون ذلك بسبب عوامل مناخية أو بسبب ازدياد نسبة الملوحة أو بسبب التدخلات البشرية السلبية المتعددة الجوانب من العوامل الطبيعية كما عرفنا سيادة الجفاف فترة طويلة، وما يترتب عليه من زيادة معدلات التعرية بفعل الرياح وزيادة مقدرتها على تحريك الرمال وعلى تفكك التربة وزيادة تملحها من خلال ما يضاف إليها

<sup>(</sup>۱) صنف التصحر على مستوى العالم إلى مايلى: ۱۸٪ تصحر ضعيف و٣.٦٥٪ تصحر معتدل و٢٨.٣٪ تصحر مديد و١٠.٤٪

وفى إعداد خريطة التصحر بواسطة منظمات اليونسكو والفاو وغييرها استخدمت خريطة مناخية حيوية لتوضيح المناطق الجيافة معتمدة فى حدودها على العلاقة بين معدل المطر والبخر ـ نتح المحتمل EPT وحسب التبخر ـ نتح من معادلة بتمان التي تأخذ فى حسابها الرطوبة والرياح والإشعاع الشمسي (بلبم وزميله).

من ذرات ملحية تنقلها إليها الرياح، وغير ذلك من الظروف التي تترتب على زيادة حدة الجفاف وطول فترة حدوثه.

ومن التدخلات البشرية المؤثرة والتي تتسبب في ظهور مشكلة التصحر أو زيادة حدتها الرعى الجائر الإفراط في الرى خاصة في المناطق المنخفضة التي تروى بنظم الرى بالغمر. أو من خلال التبوير المتعمد للأرض الزراعية خاصة في المناطق المتاخمة للاستخدام السكني في الريف والمدن، وذلك بهدف الكسب السريع من بيعها كأراضي للناء.

ومن التدخلات البشرية كذلك عمليات تجريف التربة لاستخدام مكوناتها كمواد خام لصناعة الطوب مثله أيحدث في مصر. والحقيقة أن مثل هذه المعمليات الخطيرة تعد اعتداء صارخا على التربة يفقدها كيانها تهاما خاصة إذا ما وصل المتجريف إلى عمق نحو ٩ بوصات وهي الطبقة السطحية الخصبة Fertile Surface Layer التي يصعب تعويضها تماما وتصبح الأرض بدونها لا قيمة لها من الناحية الزراعية. ولا يقتصر التأثير على الأرض التي تم تجريفها فقط بل نتج عن انخفاض مناسيبها بالمقارنة بالأراضي المجاورة إلى تعرض الأخيرة للتعرية والتخوير حيث تبدو معلقة تنشع مياه الري منها باتجاه الأراضي المنخفضة لتتراكم فوقها.

ومن مظاهر التدخلات البشرية المؤدية للتصحر إقتلاع الأشجار وانكشاف التربة وتعرضها للانجراف.

وكما عرفنا من المعالجة التفصيلية لمعظم أسباب التصحر سواء الطبيعية والبشرية فإن المعالجة هنا سوف تقتصر على إبرار مظاهر وحوادث التصحر وما ترتبط به من أخطار خاصة في مصر والدول العربية، وإيجاز للجهود المبذولة والمقترحة لمعالجة التصحر والحد من انتشاره على ضوء التفهم الكامل لأسبابه والتي اتضحت من المعالجات السابقة لمثل هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تتفشى في مناطق مختلفة من العالم مما يهدد الإنتاج الزراعي والرعوى، والتهديد بحدوث مشكلات غذائية خاصة في دول العالم النامية التي تعانى من مشكلات اقتصادية بالفعل ولاتتحمل المزيد من المشكلات البيئية وأخطرها جميعا التصحر الذي يمثل في واقع الأمر محصلة لمشكلات عديدة في معظم المناطق التي يوجد بها. فمشكلة الجفاف وأخطاره له دور وتجريف التربية له دور، والتلوث له أيضا دور، والمحصلة النهائية لها جميعا وغيرها من مشكلات تتمثل أساسا فما يعرف بالتصحر.

## التصحر كمشكلة عالمية:

إن نحو ٩٠ ألف كيلو مــتر مربع من الأراضى الصالحة للزراعة تصــاب بالتصحر مــستوى العــالم كل عام، وإن ٥٠ مــليون كيــلو متر مــربع من الأراضى الزراعسية عوية والغابية معرضة للتصحر في مختلف أنحاء العالم.

وإذا كان قد صدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئه UNEP (١) لعام ١٩٩٢ أن التصحر يؤثر حاليا تأثيرا مباشرا على ٢ ر٣ مليون هكتار تقرييبا (حوالى ٧٠/ سائر الأراضى الجافة) ويؤثر بالتالى على سدس عدد سكان العالم، فإن حجم على مشكلة التصحر تصبح بدورها من الأخطار الحقيقية التى تواجه الإنسان، ولا له من مواجهتها وبذل كل الجهود المطلوبة والتعاون المشترك بين الدول للحد من رتها. وخاصة أنه يتركز أساسا فى المناطق الجافة، وشبه الجافة، ويمثل المعوق اسى للتنمية فى دولها المختلفة التى تعد فى حقيقتها بيئات حساسة وهشة تهتز الها أمام أية مخاطر تواجهها وتهدد بالتالى أمنها القومى وتؤثر بدورها على غيرها ول العالم الأخرى. ويلاحظ من الشكل رقم (١٤) المناطق المعرضة للتصحر فى من قارتى آسيا وأفريقيا ودرجات خطورته (١٤) يلاحظ كذلك أن معظم الدول العربية ملامية تعانى من خطورة هذه المشكلة ولاتخلو أية دولة عربية منها.

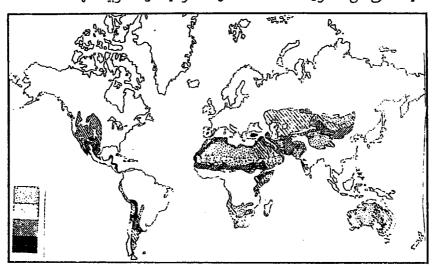

شكل (1٤) التصحر في العالم ودرجات خطورته

حتصار لكلمات UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

عدد مؤتسر الأمم المتحدة الذى انعقد فى نسيروبى عام ١٩٧٧ أربع درجات لملتصحر هى: أ ـ تسصحر . لايؤثر على الحياة البيولوجية فى البيئة رغم تملف النباتات والتربة بدرجة خفيفة. ب ـ تسمحر معتدل منه نقص فى الإنتاج مابين ١٠٠٠ و ٥٠٪. ج ـ تصحر شديد ينخفض الإنتاج بما يزيد على ٥٠٪. حمر شديد جدا قد تصل إلى القحولة التامة وعدم الإنتاج.

ففى المناطق الجافة بشمال أفريقيا على سبيل المثال تبلغ الكثافة السكانية العامة ٥٤ نسمة / كم٢ مما أدى إلى زيادة فى المنشاط الزراعي على حساب اجتثاث المنباتات الطبيعية بسيادة الرعى الجائر وتدمير الغابات باقتلاع الأشجار واستخدامها كوقود مع حدوث تملح شديد للتربة بسبب ممارسة أساليب خاطئة فى الرى. وكثيرا ما تترك الأرض عارية فترة طويلة أمام عمليات التعرية بفعل الرياح والمياه مما يؤدى إلى تعرضها بشكل أسرع للتدهور (Knapp, B,1988, p169) ، وتتضح خطورة التصحر إذا ما عرفنا أن الهوامش الجنوبية للصحراء الكبرى بأفريقيا قد شهدت تحول نحو ما الستين سنة الماضية ، وذلك منذ عام ١٩٢٦ (عبدالمقصود ، ١٩٨١ ، ص١٩٨١) كما تعرضت مساحات تبلغ ٢٦مليون كيلو متر مربع من العالم الإسلامي للتصحر ، وتمثل نحو ٨٥٪ من جملة المناطق المعرضة للتصحر في العالم ، وأن ١٤٪ من سكان العالم يعيشون في مناطق جافة مهددة بالتصحر (1992 , Alexander , D, ووضح الجدول يعيشون في مناطق جافة مهددة بالتصحر ودرجاته .

| شدید جدا                                                  | شدید                                                          | متوسط                                                                    | تصحر خفيف                        | الشكل                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| انز لاقات تخویر<br>مکثف                                   | رواسب وتخوير<br>وغسل للسفح<br>والأرض                          | كدوات وتراكمات<br>من الغرين                                              | جداول وجریان<br>ضحل              | ۱ _ نحت مائی                                 |
| كثبان نشطة                                                | أرصفة رملية                                                   | ركامات هوائية                                                            | تموج السطح<br>نحت محدود          | ۲ _ نحت<br>هوائ <i>ی</i>                     |
| ملح واسع ــ فقد<br>التربة لنفاذيتها ــ<br>عدم وجود نباتات | بقع ملحية أكثر<br>اتساعا<br>ـ نقص فى<br>المحصول بنسبة<br>. ه/ | ـ بقع ملحية<br>بيضاء صغيرة<br>ـ نقص في<br>المحصول بنسبة<br>مابين ١٠ و٥٠٪ | نقص فى<br>الإنتاجية بنسبة<br>١٠٪ | ۳ ـ نحت مائی<br>وهوائی فی تربة<br>مرویة      |
| لايوجد نبات                                               | فقر في النباتات                                               | حالة معتدلة                                                              | معدل ممتاز                       | <ul><li>3 _ الغطاء</li><li>النباتي</li></ul> |

جدول رقم (۸) أشكال التصحر ودرجاته عن ۱۹۷۷ - Warren and Maizel ۱۹۷۷

## أمثلة للتصحر من الدول العربية ومن مناطق مختلفة من العالم

عرفنا من الصفحات السابقة مجموعة الأسباب الطبيعية والبشرية وراء حدوث ظاهرة التصحر بخطورتها البالغة، خاصة في تلك البيئات الهشة ذات المناخ القاسي والأنشطة البشرية العديدة التي تتميز في كثير من جوانبها باللاوعي البيئي وبالحدة في تعاملها مع البيئة (۱) مما يساعد كثيرا على تفاقم الآثار المتى تتركها الظروف الطبيعية في تلك البيئات. حيث أثبتت الدراسات العديدة التي تمت في هذا الشأن أن السبب الرئيسي للتصحر يتمثل في سوء إدارة واستغلال النظم الإيكولوجية Ecosystems من قبل الإنسان، فعلى سبيل المثال نجد أن المراعي الطبيعية الجافة وشبه الجافة في سوريا تحتوي على ثلاثة أضعاف ما تستطيع تحمله أو إعالته من حيوانات الرعي، وفي شمال العراق تعول المراعي أربعة أضعاف ما تستطيع أن تتحمله، وتبدو الصورة أكثر قتامة إذا ما عرفنا مثلا أن المساحة المهددة بالتصحر في الجزائر تبلغ ٢٣٠الف كيلو متر مربع ما عرفنا مثلا أن المساحة المهددة بالتصحر في الجزائر تبلغ ١٩٢١لف كيلو متر مربع مساحة سوريا ونحو ١٠٪ من مساحة ليبيا معرضة للتصحر بدرجاته وأشكاله المختلفة (الشخاتره، ١٩٨٥)

وفى السودان تتعرض المناطق القاحلة وشبه القاحلة للتصحر الواضح بسبب اقتطاع الأشجار (بابكر، ١٩٨٨، ص٩٥) حيث تقطع بها كل عام نحو ٢٥مليون من الأشجار والشجيرات التي تنمو بها.

وتتعرض مناطق متناثرة من الأراضى المصرية الزراعية والرعوية للتصحر بدرجات مختلفة لأسباب طبيعية وأخرى بشرية. الأولى بسبب نقص المياه وانخفاض منسوب الماء الجوفى فى كثير من الآبار بواحات الصحراء الغربية أو بسبب سفى الرمال فى المناطق السهامشية من الدلتا والوادى، ويعد تملح التربة وتغدقها \_ ربما لأسباب بشرية أو طبيعية بشرية كما رأينا \_ من أسباب تعرض الهوامش الشمالية للدلتا فى أراضى البرارى للتصحر إلى جانب تعرضها للانسياق والزحف الرملى.

وإن نحو ١٪ من المساحة الزراعية في سهمول جنوب العراق تفقد كل سنة بفعل التملح الزائد Over Salinization لأسباب طبيعية وأسباب أخرى بشرية تاولناها بالدراسة خلال الصفحات السابقة من هذا الفصل والفصل السابق له.

وفى باكستان يقدر بأن ما بين ٢٠و٤٥ ألف هكتار من الأراضى الزراعية تتعرض كل عام للتملح منذ الستينيات من هذا القرن.

<sup>(</sup>١) في كثير من الأحوال يؤدى إدخال تقنيات حديثة ولكنها غير ملائمة - حيث أتت من بلاد تختلف ظروفها المناخية - الى تعرض الأراضي المستمصلحة للتصحر مثلما حدث مع المشروعات الزراعية الحسديثة التي شهدتها المسملكة العربية السعودية الستي ظهرت بها أشكال التصحير مثل تلف الغطاء النباتي والتعرية الهوائية وتقشر التربة وزيادة الملوحة (للاستزادة، آل الشيخ، ١٩٨٩).



وتتعرض مناطق فى الأرجنتين للتصحر لأسباب طبيعية وبشرية منها واحة مندوزا Mondoza Oasis وتتمثل أهم هذه الأسباب فى تملح الستربة بسبب نقص المياه وزيادة التبخر، وكذلك تتعرض التربة فى بعض مواضع الواحة للتغدق Waterlogging خاصة فى المناطق المنخفضة منها والتى يقترب بها مستوى الماء الجوفى كثيرا من السطح مما يؤثر كثيرا على تدهور التربة وانخفاض إنتاجيتها من المخاصيل الرئيسية ومنها محصول الكروم الذى تشتهر به هذه الواحة.

ومن الدول العربية التى تشهد أراضيها الرعوية والزراعية درجات متباينة من درجات التصحر المملكة العربية السعودية خاصة فى مناطقها الشمالية والوسطى، إلى جانب تعرض الأراضى الزراعية فى واحات الأحساء لزحف الرمال وترجع الأسباب الرئيسية للتصحر فى أجزائها الشمالية والوسطى للرعى الجائر وإزالة الغطاءات النباتية كما ذكرنا فى موضع سابق من هذا الكتاب، إلى جانب ذلك يعد تدهور التربة لأسباب طبيعية وبشرية بالمملكة السعودية من مظاهر التصحر الواضح هناك حيث تتأثر قرب المدن بالتلوث والتدمير وتتأثر فى المناطق الريفية بسوء استخدام المياه والمخصبات والمبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة من قبل المزارعين (الأحيدب، ١٩٩٦، ص٢٣٦) وتوضح الخريطة بالشكل رقم ١٥ الأنواع العديدة للتدهور التى تهدد الأراضى الهامشية بأفريقيا ودرجاتها وأهم العوامل المسببة ومنها رحف الرمال والتملح والنحت السطحى للتربة والضغط السكاني.

# مواجهة الإنسان لأخطار التصحر:

تتعدد أشكال مواجهة الإنسان في مناطق العالم المختلفة لأخطار، التصحر وتكمن المشكلة أساسا في احتياج تطبيقها لرؤوس أموال وخبرة زائدة ذات كفاءة عالية.

فبالنسبة لتملح التربة وصيانة الموارد المائية والتربة وعمليات التشجير أو إعادة تشجير الغابات Reforestation كلها مشكلات لها حلول قد تطورت كثيرا في الوقت الحاضر، كذلك تطورت في السنوات الأخيرة وسائل قياس عناصر المناخ وتوقعات الأحداث المناخية وعلاقتها بالنباتات والتربة والمياه، كذلك تطورت وسائل رسم الخرائط وأساليب تفهم الظروف البيئية من خلال الاستشعار عن بعد Remote Sensing وتقدمت وسائل الرى وطرق المحافظة على المياه السطحية والمياه الجوفية وكلها وسائل يستطيع بها الإنسان مواجهة مشكلات بيئية عديدة ومنها مشكلة التصحر وما يرتبط بها من أخطار (١)

<sup>(</sup>١) تهتم مراكز عديدة متخصصة فى الأراضى الجافة بتطوير أنظمة الزراعة ومشاكل المياه وتهجين المحاصيل الزراعية وتحسين بذورها، وتنتشر مثل هذه المراكز فى كل المدول العربية تقريبا والتي بدأت تستشعر أهمية مكافحة التصحر بالاستعانة بأحدث العلوم التكنولوجية المتاحة.





شكل ١٥

وفيما يلي إيجاز للوسائل الرئيسية الخاصة بمكافحة التصحر:

# ا ــ صيانة التربة من التدهور

تتمثل أهم الوسائل الخاصة بصيانة التربة في مشاريع التحكم في الفيضانات من سدود وخزانات مائية، كذلك في عملية التشجير التي تعد من أكثر الوسائل فعالية في حماية التربة والحد من التأثير التحاتي للمياه والرياح. وكذلك تشجيع عمليات حرث التربة Soil Ploughing بهدف زيادة قدرة التربة على التشبع بالمياه وتـقليل معدلات التبخر والتعرية إلى جانب تهوية التربة.

ومن وسائل حماية الـتربة أيضا الحراثة الكنتورية أى تمـشى خطوط الحرث مع خطوط الكنتـور، وتجدى مثل هذه الوسـيلة فى المناطق المـتموجة والمناطق التلية، وذلك بهدف الحفاظ على التربة من الانجراف وبقاء المياه على السطح أكبر فترة ممكنة حيث ينتـج عنها تخددات اصطناعية صغيـرة تساعد على ذلك، إلى جـانب كون هذه الوسيلة تمنع تكون الـتخددات الممتدة فى اتجاه الانحدار، ممـا قلل من آثار التخوير.



وقد طبقت هذه الوسيلة بالنطاق الشمالي من صحراء مصر الغربية فيما بين الإسكندرية (١) والسلوم وقد كان تطبيقها في الحقيقة من أسباب نجاح الزراعة في مثل هذا النطاق الهامشي.

وفى المناطق الجبلية يقوم المزارعون بتدريج السفوح Terracing وهذه الوسيلة قديمة ولم تتم لمعالىجة تصحر قد أحل بها ولكنها نمط من أنماط الزراعة يصعب ممارسة غيره بل يستحيل خاصة عندما يكون نظام المطر السائد سيلى متدفق بشكل مفاجئ غير منتظم.

كذلك تعالج التربة المتغدقة (الغدقة) بسبب سوء الصرف من خلال تـجفيف السبخات وحـفر المصارف وتقنين المياه المستخدمة في عمليات الـرى حتى ينخفض منسوب المياه الجوفية التي تعد سببا رئيسيا للتغدق

ومن وسائل حماية التربة كذلك عمليات التشجير والتي تلعب دورا كبيرا في حماية التربة من الانجراف بواسطة الرياح أو المياه الجارية، وتعمل كذلك على تثبيت الأشكال الرملية إلى جانب أنها تساعد على تحسين خصائص التربة وزيادة خصوبتها بجانب صيانة الموارد المائية المتاحة، ويتم ذلك عادة من خلال زراعة صفوف من الأشجار تعمل كمسصدات للرياح ولابد عند زراعتها من اختيار التصميم المناسب المتمثل في سمك قطاع المصد وارتفاعه وشكله ونفاذيته، ويجب كذلك اختيار الأنواع المناسبة من الأشجار، ويعد مشروع تثبيت الكثبان الرملية بالأحساء بالمملكة العربية السعودية من أنجح المشروعات التي حافظت على الأراضي الزراعية وأوقفت تقريبا حركة الكثبان باتجاه الأراضي الزراعية بواحة الأحساء.

وتوجد مشاريع مشابهة وإن كانت أقل فى السودان وفى واحة سيـوة والساحل الشمالي بمصر وفي بعض الدول بالمغرب العربي.

وقد أثبت التجارب بأن أنجح الطرق لتثبيت الرمال تتمثل في البدء بطريقة التثبيت الميكانيكي ثم اتباعها بتشجير المنطقة (نصرون، ١٩٨٩، ص٢٦٤) ويعنى التثبيت الميكانيكي عمل حظارات من مواد نباتية جافة متوفرة محليا مثل جريد النخيل وأغصان الأشجار، ويهدف عملها على رفع مستوى الرياح عن سطح الرمال ومنعها من تحريكها نحو الأراضي المزروعة.

١ - المحافظة على الموارد المائية المتاحة من خلال بناء السدود في المناطق المجافة وشبه الجافة حيث تقطعها العديد من الأودية التي تستقبل مياه السيول والتي كثيرا

<sup>(</sup>۱) نظرا لبعض الآثار السلبية لنظام الصرف الزراعى المكشوف ومنها اقتطاعه لمساحات من الاراضى الزراعية وتأثيـرها فى تفتت الـملكيات الزراعـية فإن الاتجـاهات السائدة تمـيل نحو استـخدام نظم الصـرف الزراعى المغطى.



ما تضيع هباءً فى الصحراء مثل مياه وادى نجران التى كانت تنضيع فى رمال الأحقاف بالربع الخالى قبل بناء سد نجران بالسعودية أو كانت تضيع فى البحر مثل مياه الأودية المنحدرة من سروات عسير باتجاه ساحل تهامة وجيزان منها أودية بيش وجيزان، وكذلك السدود المقامة على وادى العريش بسيناء، والكثير من الأودية بالصحراء الشرقية وتلك الأودية القصيرة المنحدرة من حافة الدفة شمالى الصحراء الغربية بمصر.

أما عن البحث عن موارد مياه جديدة فمجالاته واسعة تتمثل أهمها في المناطق المجافة في البحث عن المزيد من الخزانات الجوفية وحفر الآبار العميقة، وتستخدم في الوقت الحاضر وسائل الاستشعار من بعد في تحديد أبعاد ومواقع الخزانات الجوفية العميقة مثلما يتم في الصحارى المصرية.

ومن الوسائل الأخرى لمواجهة نقص المياه تحلية مياه البحر مثلما يتم فى المحملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى وبعض الدول العربية الأخرى. (للاستزادة فى الموضوع راجع صبرى محسوب ١٩٩٦، ص ص ٣١٤\_٣١).

#### ٣ \_ تقنين استخدام المياه في الزراعة:

الواقع أن ممارسة الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة تعد من أهم أسباب التصحر، لذلك أصدرت بعض القوانين الخاصة بحظر الزراعة في تملك المناطق قليلة الممطر في بعض الدول، مثال ذلك ما حدث في سوريا التي تعد أولى الدول العربية التي أصدرت قانونا يخطر حراثة الأرض التي يقل مطرها السنوى عن ٢٠٠٠ملليمتر وكان من نتيجة ذلك أن تركت مساحة ٢٠٠ألف هكتار من الأرض الزراعية لتمارس بها حرفة الرعى وذلك خلال الفترة ما بين عامي ١٩٦١ و١٩٧٥.

وقد استخدمت الكثير من الدول نظم الزراعة المروية في مثل تلك المناطق مثلما يحدث في شبه جزيرة سيناء بعد وصول مياه نهر النيل إليها عبر سحارات توجد تحت قناة السويس، وإن كان يجب اتباع استخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة في إدارة مثل هذه المشروعات لتجنب الآثار السلبية لهذه الأنماط الزراعية في تلك البيئات الجافة وأهمها على الإطلاق التملح. ومن الوسائل المتقدمة نسبيا استخدام نظم الرى المحوري مثلما الحال في مناطق التوسع الزراعي بالمملكة العربية السعودية ومصر وكذلك المعالجة البيولوجية من خلال زراعة البقوليات التي تساعد على زيادة تشرب وغسل الأملاح.

## ٤ ــ تنظيم عمليات الرعى وحماية الحياة الفطرية:

وتهدف لوجود توزان بين حيوانات المرعى وطاقته الإنتاجية، إلى جانب إدارة المرعى وتطبيق الدورة الرعوية (١) وتحديد مناطق حماية طبيعية لعودة الستوازن إليها،



وكذلك توزيع مناسب لموارد مياه الشرب المطلوبة وتنظيم توزيع الأعلاف بطريقة تقلل من الرعى المبكر الجائر.

وقدمت منظمات الأمم المتحدة المختصة بهذا المجال العديد من المقترحات والتوصيات بهدف تطوير المرعى والحفاظ عليها في مناطق الرعى المختلفة.

وقد تم تنظيم المراعى الطبيعية فى بعض الدول العربية خاصة فى كل من سوريا والسعودية وهى من ضمن الدول التى تعانى مراعيها من مشكلات بيئية عديدة أبرزها التصحر الناجم عن الرعى الجائر. ومن مناطق تحسين المراعى بالسعودية الوديان الشمالية الشرقية وتبلغ مساحتها ٧٠٠ ألف هكتار ومنطقة وادى السرحان بمساحة ١٩٨٩، ومن وسائل تحسين المراعى فى تلك المناطق المذكورة تنظيم الدورات الرعوية والتركيز على الجمال والماعز والأغنام وتوفير مصادر لشرب الإنسان والحيوان خاصة فى الصيف والخريف، وراعة الشجيرات مثلما الحال فى وادى السرحان والتوسع فى زراعة الشيتلات الرعوية مثل الطرفا والرغيل والأكاشيا والروثة وغيرها (المرجع وفى المناطق التي يقل فيها سمك الرمال السطحية عن ٥سنتيمترا (شكل ١٦).

وتعد حماية الحياة الفطرية من حملال إقامة المحميات الطبيعية من وسائل مكافحة التصحر، وتهدف أساسا لإعادة التوازن الأيكولوجي المفقود في مناطق كثيرة من العالم.

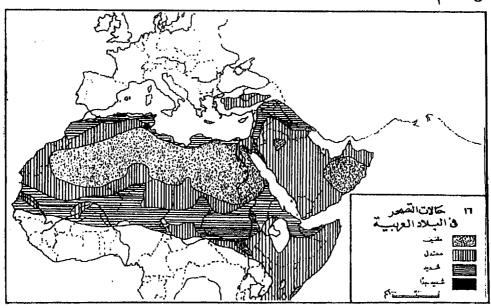

شكل ١٦ حالات التصحر في البلاد العربية عن الفاو (١٩٧٧)

ولا ننسى هنا أهمية توعية السكان بأخطار التصحر وما يمكن أن يترتب عليها من كوارث مع استثمار معرفتهم الفطرية بظروف بيئتهم وتشجيعهم على ممارسة كل ما يمكن ممارسته لمنع التصحر أو الحد من أخطاره.

### ثالثًا: الانهيارات الأرضية Masswasting

# أسبابها \_ والأخطار الناتجة عنها \_ وسبل مواجهتها

يطلق مصطلح انهيارات أرضية Masswasting على كل العمليات التي ينتج عنها نقل للمواد الصخرية فوق السفوح والذي يختلف في طبيعته من حيث الحجم والسرعة ونوع التكوينات الصخرية المنقولة والأخطار التي تنجم عن حدوثها.

ومن أنواع الانهيارات الأرضية الانزلاقات Sliding وفيها تتحرك المواد الصخرية كوحدة منزلقة على سطح الانهيار عندما تسيل وتبدو في تحركها أشبه ما يكون بالمادة في حالة السيولة (١). ويسبب الاحتكاك أثناء الانزلاق اهتزازا للتربة (المفتتات) مما يجعلها تتحرك في شكل متدفق على سفح أقل انتحدارا، ومن أكثر المناطق تعرضا للانزلاق الأرضى جروف الانهيارات والجروف البحرية. وإذا ما كانت المفتتات ترتكز على سفح صلب متماسك يحدث انزلاق ضحل Shallow Slip أما إذا ما كانت المواد الصخرية سميكة ومفتتة مثل الرواسب الفيضية يسود منطقة الانزلاق ما يعرف بالانزلاق الدوراني العميق Rotational Slip.

وهناك ما يعرف بالسقوط المصخرى Rock Fall ويحدث عادة فوق السفوح الصخرية العارية ـ انحدار أكبر من ٤٠ درجة ـ حيث تنحدر الكتل الصخرية باتجاه قدم السفح المنحدر مرتطمة بالأرض دون احتكاكها بسطح السفح، ولذلك تكون عادة فجائية وبسرعة أكبر من أى نوع آخر من الانهيارات الأرضية الأخرى (للاستزادة راجع صبرى محسوب، ١٩٩٧، ص١٦٦) إلى جانب أشكال الانهيارات الأرضية سابقة الذكر توجد أنواع أخرى بطيئة في تحركها وغير محسوسة ولكن لها أخطارها بالمناطق التي تعرض لها ومنها رحف التربة Soil Creeping وزحف هشيم السفح.

وما يعيننا هنا في دراسة الانهيارات الأرضية تحديد مدى تأثيرها على الإنسان والأخطار المرتبطة بها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يعد الماء من أكثر المتسغيرات تأثيـرا على عمليات الانزلاق الـصخرى كغيـرها من عمليات الانـهيارات الصخرية حيث يقلل من درجـة مقاومتها من خلال ضغطه على المسامات والـفواصل، إلى جانب ماينتج عن اختلاطه بالمفتتات من زيادة وزنها، وبالتالى زيادة قوة تدفقها، وعلى ذلك يحدث الانزلاق في أقصى عنفوانه في أعقاب سقوط الأمطار الغزيرة

<sup>(</sup>٢) يبلغ المستوسط السنوى لسعدد ضحايا الانزلاقات الأرضية نحو ٦٠٠ قتيل سنويا، وغالبا مايسركز فى المناطق الجبلية المدارية Tropics خاصة تلك المعرضة منها للهريكين والزلازل، وكذلك تتركز فى المناطق الجبلية المرتفعة ففى اليابان مثلا ترتبط الانزلاقات الأرضية بفترات انصهار الجليد وفترات حدوث التيفون.

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيمها \_ الانهيارات الأرضية \_ إلى ثلاثة أنواع (Cooke, and Doornkamp, p151)

أ ـ الانهيارات والانزلاقات التي يستحيل توقع حدوثها وعندما تحدث ينتج عنها تدمير بالغ بالمنشآت وخسائر فادحة بالأرواح، مثال على ذلك الانزلاق الأرضى الذي تعرضت له منطقة «يونجاي» بدولة بيرو في أمريكا الجنوبية.

ب ـ انهيارات يمكن توقع حدوثها، وعادة ما تكون في مناطق السفوح المنحدرة التي تعرضت في مراحل سابقة لعـمليات انهيارات أرضية، ومن ثم فإنها في حاجة لتدخلات من قبل الإنسان لمنع حدوثها أو الحد من آثارها التدميرية عندما تحدث من سفوح الأودية المنحدرة مثلما الحال على جوانب مرتفعات عسير بالمملكة العربية السعودية أو تلك التي تقطع مرتفعات جنوب سيناء بمصر أو سفوح جبل المقطم شرقى القاهرة والتي تعرضت في مراحل سابقة لحوادث سقوط وانزلاقات صخرية.

جـ ـ وهى تـلك الانهيارات الأرضية الـتى قد تتعرض لها مواضع المنشآت الهندسية من مبان وطرق وقنوات مائية وسكك حديدية وغيرها، وهى عادة ما تحدد أنسب المواضع المطلوبة لإقامة المنشآت الهندسية بها مثل مواضع السدود والمبانى السكنية ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمسالك الأكثر أمنا للطرق الجبلية وغيرها.

### وتتمثل خصائص المواضع المعرضة للانهيارات الأرضية فيما يلى:

- من حيث درجة الانحدار نجد أنه كلما اشتدت درجة انحدار السفح كلما كان أقل استقرارا، ويظهر ذلك واضحا في المناطق الجبلية التي تقطعها الأودية العميقة وتنكشف بها صخور الأساس. Bed Rocks وتعد هذه المنحدرات من أكثر المواضع عرضة لحدوث انهيارات أرضية، كما أن البروزات Spurs الفاصلة بين نظامين نهريين تعد من أكثر المواضع التي تتأثر بنشع المياه الجوفية، وبالتالي من أكثرها عرضة لانهيارات وانزلاقات صخرية. كما تمثل مواضع الكهوف والتجويفات التي تظهر على جوانب الأودية النهرية من مناطق الضعف التي قد يحدث بها انهيارات أرضية. وتعد الجروف البحرية من مناطق الانهيارات خاصة تلك التي تقطعها الفواصل والشقوق وتنشط تحت أقدمها عمليات الحت الموجي (شكل رقم ١٧)

- كلما ارتفعت كثافة التصريف المائى فى منطقة ما كان ذلك مؤشرا على وجود طبقات صخرية غير ممررة Impervious وعلى أمطار غزيرة ونباتات قليلة وتعميق نشط من جانب القنوات النهرية، ومن ثم نتوقع حدوث انهيارات أرضية فى مواضع مختلفة فى تلك المنطقة.



فالنهر شديد الانحدار يعنى أنه يعيش مرحلة التعميق الرأسى النشط، وما يمكن أن يترتب عليه من سقوط صخرى أو سقوط للمفتئات الصخرية. فوادى ضلع بمرتفعات عسير وادى شديد الانحدار متعرج وضيق فى كثير من قطاعاته تبطل عليه حافات منحدرة نحو قاعه، ومن ثم فإنه كثرا من جوانبه عرضه لحدوث انهيارات أرضية خاصة فى أعقاب سقوط الأمطار (راجع صورة رقم ١١) التى تبين أحد السفوح المطلة على الوادى المذكور ومدى تقطعها لانهيارات كتل وجلاميد صخرية فى أعقاب سيول عام ١٩٨٢ شديدة الانحدار راجع كذلك الصورة رقم ١٢ التى تبين إحاطة حافات علم شديدة الانحدار على طريق أبها رجال المع وهو طريق شديد التعرج والانحدار.

### ــ خصائص صخور الأساس

يتحدد حجم الكتل الساقطة أو المنزلقة فوق السفح على أساس كثافة الفواصل الصخرية Joint Density والصدوع وأسطح الطبقية \_ إن كانت السفوح رسوبية \_ والشقوق Fissure راجع الصورة رقم ١١ التي تبين أحد السفوح المنحدرة شديدة التقطع والتفصل مما يجعلها عرضة لحدوث انهيارات أرضية وشيكة، وذلك بمنطقة عسير الجبلية.

تلعب خصائص الصخور المفتتة دورها في حجم الانزلاق الصخرى وطبيعته، وتتمثل أهم خصائصها في نسيجها الصخرى ودرجة تماسكها وبنيتها وشكل المفتتات وكثافتها النوعية ودرجة نفاذيتها ومساميتها، على سبيل التوضيح نجد أن التربة (المفتتات) السطحية الناعمة تكون صلبة في حالة جفافها، ولكن عندما تبتل بسقوط أمطار غزيرة على السفح فإنها تتحول إلى حالة لدنة أو يحدث تسييل حسب كمية المياه بها ـ وتتعرض لتدفقات طينية عارمة.

- كثيرا ما تلعب الاهتزازات الأرضية دورها في عدم استقرار السفح وتعرض مفتتاته للانزلاق أو السقوط، وهذه الاهتزازات قد تكون نتاج زلازل طبيعية أو ذبذبات ناشئة عن تفجيرات في المناطق الجبلية، أو ناتجة عن حركة السيارات الثقيلة فوق الطرق الجبلية المتاخمة لها. كذلك تلعب البركنة دورها في حدوث تدفقات طينية الطرق الجبلية الممارة، وذلك نتيجة للأمطار التي كثيرا ما تسقط في أعقاب الانفجارات البركانية (راجع الفصل الثاني من الكتاب).

يلعب الإنسان دوره بجانب ما سبق في إحداث انهيارات أرضية بأنواع مختلفة وبطرق مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال نشاطاته المتنوعة في تلك البيئات الجبلية مثل ما يتعلق بعمليات الحفر والتعميق في اعالى التلال أو عند رؤوس الأودية (١). أو من خلال مدة للطرق وشقه للأنفاق وتعميق المخزانات، وقد يحدث أضرارا بالسفوح (١) كل هذه الأعمال من شأنها تقليل الضغط الرأسي على السفح وزيادة إجهادات الشد والقص في الجزء غير المدعم من السفح.



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

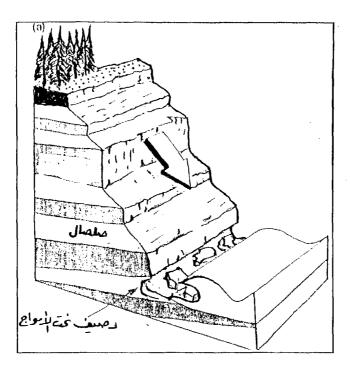

ليكني ١١



مبوره ١١ أحد جوانب وادى ضلع، لاحظ شدة التقطع والانحدار بحو الدر

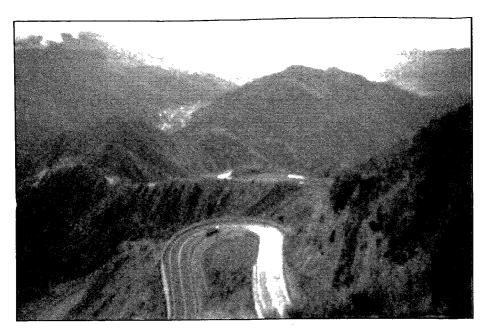

صورة رقم (۱۲)



بطرق غير مباشرة من خلال اقتطاعه للأشجار وتعرية السفح وتعرضه لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية دون حماية. كذلك نجد في السفوح الجبلية بالعروض الباردة نشاطات بشرية تلعب دورها السلبي على درجة استقرار السفح مثل قطع الأشجار وتشييد المباني ومد الطرق وغيرها من التدخلات التي تزيد كثيرا من فرص حدوث انزلاقات أرضية وانهيارات جليدية، إلى جانب ممارسة رياضة التزلج على الجليد التي تنتشر في أوربا وأمريكا الشمالية، ويتسبب عنها انهيارات جليدية تؤدى بأرواح أعداد من السكان وتدمر الكثير من المنشآت الهندسة من مبان وطرق وجسور خاصة مع وجود الأخيرة عند أقدام السفوح الجبلية.

وجدير بالذكر أن عمليات الانزلاق الأرضى والتدفقات الطينية وغيرها من أشكال الانهيارات الأرضية تكلف الدولة بالولايات المستحدة سنويا ما بين ١٠٠٠ و ١٥٠٠ مليون دولار في السنة تمثل تكلفة الممتلكات المفقودة وتوقف النشاطات وإعادة البناء ٤٪ أعمال حماية وتقويم ٣٨٪ حماية هندسية ١٪ (Shuter 8Krizek, 1978) وتقدر خسائر الانهيارات الأرضية في ولاية كاليفورنيا خلال الفترة من ١٩٧٠ حتى ٢٠٠٠ بنحو ١٩٠٠ بليون دولار بنسبة ١٨٪ من تكلفة مجمل الأخطار الطبيعية بالولاية (Alexander, D, 1992)

## أمثلة لحوادث انهيارات أرضية والكوارث التى تترتب عليها:

ا ـ حدث في عام ١٩٨٠ تدفق أرضى عنيف للغاية في خانق بولالي كريك Pollallie Creek بولاية أوريجون الأمريكية عند أقدام جبل «هـوود» وقد حدث في أعقاب أمطار عاصفة مركزة تعرضت لها تلك المنطقة الجبلية (Кпарр, Ibid,р 94) وقد اكتسح التدفق الصخرى أمامه الأشـجار واكتسح الطريق الرئيسي بالولاية (١) باتجاه نهر «فـورك» الذي أدى إلى انسداده في مـوضع التدفق، وبلغت الـخسائر المـادية نحو ١٨مليون دولار بجانب أحد القتلى.

٢ \_ انزلاق أرضى بخانق Madison بولاية مونتانا، حدث في ١٧ أغسطس ١٩٥٩، وقد بلغت الكميات المنزلقة ٢٨٠مليون متر مكعب من مفتتات الدلوميت والشست فوق منحدر ميل متقطع، وقد غطت مساحة كيلو متر مربع واحد وقد بلغت سرعة التدفق ١٨٠كم/ساعة.

 $\gamma$  حدث سقوط لكتلة صخرية ضخمة من أعلى سفح منحدر بشدة باتجاه عقبة الباحة في موضع على مسافة خمسة كيلو مترات من مدينة الباحة و  $\gamma$  كيلو متر من بلدة المحواه، وقد سقطت فوق أحد الجسور الضخمة ونتج عنها تحطيم الجسر وقتل خمسة أشخاص بجانب تدمير لإحدى الشاحنات التي كانت تسير لحظة سقوطها وكان ذلك في شهر  $\gamma$  1810 هجرية (1990). (صورة رقم  $\gamma$ 10)

<sup>(</sup>١) اكتسح ثمانية كيلومترات من الطريق.



٤ ـ تعرضت منطقة المقطم لحادثة سقوط صخرى في عام ١٩٩٣ راح ضحيته العشرات ودمرت مساكن عديدة، حيث سقطت كتلة صخرية ضخمة يبلغ وزنها نحو مائتى طن فوق مجموعة من المساكن العشوائية الموجودة عند أقدام الحافة في منطقة عزبة «الخنازير» قرب حي منشية ناصر، ويرجع سقوطها المفاجئ إلى عدة أسباب يتمثل أهمها في عدم وجود صرف صحى بالمنطقة وتسرب المياه في صخور الطفلة المكون الرئيسي مع صخور الحجر الجيرى بمنطقة المقطم مما يؤدي إلى زيادة حجمها بالانتفاش، إلى جانب اتساع المشقوق والمفاصل التي تكثر بصخور المنطقة. ومن الأسباب الأخرى عمليات التحجير العشوائي والذبذبات الناتجة عن حركة النقل على الطريق البرى وامتداد الخط الحديدي في متاخمتها من الغرب. يضاف إلى كل ما سبق الطريق البرى وامتداد الخط الحديدي في متاخمتها من الغرب. يضاف إلى كل ما سبق سرعة التحلل الكيميائي للصخور.

وجدير بالذكر أن منطقة المقطم من المناطق التى يتوقع فيها حدوث انهيارات صخرية محتملة مما يستوجب أخذ الحذر والحيطة وبذل الجهود لتفادى ما يمكن أن تسبب فيه من كوارث.

٥ \_ يعد الانزلاق الصخرى الذى حدث فى كولمبيا البريطانية عام ١٩٦٥ من أكبر الانزلاقات الصخرية التى شهدها العالم، فقد تعرضت منطقة «هوب» لانزلاقات المفتتات الشست المجواة على جوانب الوادى المنصدرة (٣٠) قد بلغت المفتتات المنزلقة ١٩٦٠×١٠ طن ملأت مساحات واسعة من الغابات الصنوبرية وأدت إلى دفن طريق على عمق ٧٨مترا (Wilcock,D,1983, p36) وراح ضحيتها عدد من الأفراد الذين كانوا موجودين بالمنطقة لحظة حدوث الانهيار الأرضى (التدفق الطيني).

٦ ـ تعرضت جزر الخالدات البرتغالية بالمحيط الأطلنطى يوم ١٩٩٧/١١/٢ لتدفقات طينية كاسحة، وذلك في أعقاب عواصف مطيرة مفاجئة، وقد أدت التدفقات الطينية إلى تدمير القرى ودفن المساكن تحت أوحال على عمق عدة أمتار، وبلغ عدد الضحايا ٣٠فردا منهم ١٤ دفنوا في أوحال طينية بقرية ريبريا كوينتي بجزيرة ساوميجيل.

٧ ـ حدث انزلاق أرضى فى ولاية ويـومنج الأمريكية عام ١٩٢٥ بلغـت كميات المفتتات المنزلقة ٤٠ مليون م وغطت مساحة ٢كم وكـانت سرعة الانزلاق ١٦٥/كم ساعة.



#### مواجهة الإنسان للانهيارات الأرضية

من الجهود البشرية الملموسة في مواجهة الانهيارات الأرضية وما يرتبط بها من أخطار وكوارث مفجعة ما يتمثل في تحديد ضبط أسباب الانهيارات بأنواعها المختلفة (١) وهنا يجب التمييز بين الخصائص الطبيعية للموضع التي تجعل الانزلاقات والسقوط الصخرى ممكنا، وبين الأسباب الفعلية لنشأة وحدوث حركة الانزلاق والتي تتمثل أساسا في ضغط المياه داخل المسامات الصخرية وداخل الشقوق، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم السفوح ـ التي تبدى احتمالات لعدم الاستقرار ـ ذات حساسية حاصة لأية أحمال إضافية عند قمتها ولأي نقص في كمية الصخور المدعمة عند أقدامها.

ومن الحلول الهندسية في مواجهة الانهيارات الأرضية ما يتمثل في حفر وتمهيد انحدار السفح إلى أن يصل إلى زاوية استقرار Stable Angle وتكون هذه الطريقة مجدية اقتصاديا في حالة ما إذا كان الانهيار يتضمن إزالة أقل من مليوني متر مكعب من الصخور (Baker and Marshall, 1958) ومن الوسائل الفعالة لمنع الانهارات الأرضية أو الحد من مخاطرها ما يتمثل في تدريع السفوح بعد عمليات الحفر والتمهيد لانحدارات السفوح حتى تصل إلى زاوية الاستقرار التي ذكرناها آسفا(٢) أو وضع دعامات خرسانية عند أقدمها لتخفيف تأثير الذبذبات الناجمة عن حركة النقل الثقيل على الطرق المتاخمة بشكل كثيف. كذلك باستخدام قضبان الشد لتثبيت الصخور حيث تعمل هذه القضبان المشدودة على زيادة الإجهادات العمودية على سطوح الانهيار المحتمل مما يزيد من قدرتها على تحمل إجهادات القصى Shear Stresses واستقرار السفح Slope Stability وهي من طرق الحماية الميكانيكية، وتستخدم قبضبان الشد لتثبيت الصخور بالسفوح المنحدرة بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وقد استخدمت هذه الطريقة هنا عام ١٩٩٤ وذلك بعمل قضبان شد بطول ما بين ١٠ و١٢مترا، وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها في درء الأخطار المرتبطة بانهيارات وسقوط الصخور وهي من أكثر الأخطار البيئية. المبكرة في هذه المنطقة وغيرها من المناطق الجبلية بالجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية في عسير واليمن.

وتستخدم أيضا لتثبت السفوح وتصريف المياه في الطبقات السطحية مواد من الألياف الصناعية Gesfabric وكذلك تستخدم طرق دق الخوازيق مثلما يحدث على جوانب وادى ضلع قرب أبها بعسير، وذلك بهدف تشبيت السفوح والتقليل من مخاطر

<sup>(</sup>۱) يرتبط بذلك دور الإنسان ـ المتخصص ـ في توقع المناطق التي يمكن أن تتعرض للانهـيارات وتحديد الخصائص البيئية الطبيعية والبشرية المتحكمة في الانهيارات الأرضية (للاستزادة، صبرى محسوب؛ ١٩٩٦). (٢) يقصد بها تغيير شكل وأبعاد السفح من خلال تقليل درجة الانحدار أو من خلال إزالة أجزاء من المفتتات الصخرية والأحمال الزائدة، وكذلك من خلال تدريجها في صورة مدرجات مائلة ارتفاع كل واحد منها لايزيد ارتفاعه خمسة أمتار مع عمل قنوات سطحية لتجميع وتصريف المياه.



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التسييل الناجمة عن تدفق المياه (العواجي، ١٩٩٥، ص٣٥). راجع الصورة رقم (١٣٠) التي تبين بعض طرق تثبيت السفوح بمرتفعات عسير على أحد أنفاق الجبلية بطريق الباحة ـ الطائف.

ومن الطرق الكيماوية التي تستخدم في التعامل مع المواضع القابلة لانزلاق التربة بمواد كيميائية بهدف منع الانزلاقات.

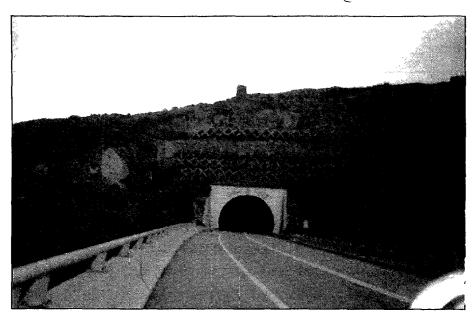

صورة رقم ۱۳ (ب)

ومن هذه الطرق حشو الفراغات في التربة والشقوق الصخرية بمواد مثل الأسمنت وذلك بهدف زيادة قدرة السفح على تحمل إجهادات القص والتقليل من نفاذية التربة Soil Prmeability والصخور للمياه، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة في المناطق الرطبة والتي تتعرض سفوح المناطق المرتفعة بها لمثل هذه الانزلاقات مثل ما تم في إحدى المناطق الجبلية بيوغسلافيا عام ١٩٨١ عند استخدام ٨٠ طنا من الأسمنت لتثبيت منطقة انزلاقات بطول نحو نصف كيلو متر (المرجع السابق، ص٣٦).

وهناك طريقة تثبيت التربة بعمل أعمدة أسمنتية أو جيرية.

ويبين الجدول التالي رقم (٩) بعض الطرق لمنع وضبط الانهيارات على السفوح



| الطرق (الوسائل) المستخدمة                                                                                                                                                                                                                      | الحل الأمثل                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ضبط الموضع وتحديد زمن وطبيعة تطوره. إزالة المناطق غير المستقرة _ تقليص استخدامات الأرض _ وضع خريطة لمواضع الأخطار ومناطق الاستخدام الأرضى _ مسح جيولوجي ومسح للتربة. تجديدات موسمية لتطوير السفح _ تحذيرات وتدريب عام _ تأمين ضد الخطر وغيرها. | التجنب                                |
| ضبط القطع والمسك Control of Cut and fill<br>تقليل زاوية انحدار السفح _ إزالة المواد غير المستقرة                                                                                                                                               | تقليل إجهاد<br>القص                   |
| ويشمل _ التصريف المائي السطحى _ مصارف المدرجات وغيرها<br>من المصارف الأخرى _ والتصريف المائى تحت السطحى وضبط<br>الرى                                                                                                                           | تحسين التصريف<br>المائي               |
| تدعيم أقدام السفح وتدريع السفوح من خلال قضبان الربط tie - Rods والخطاطيف Anchors أو غيرها من الطرق الهندسية وضبط الغطاء النباتى ـ تقوية السطح (غطاء خرسانى) ومعالجات كيميائية                                                                  | حماية السطح<br>(زيادة مقاومة<br>القص) |

جدول رقم ٩ بعض الطرق لمنع وضبط انهيارات السفوح (عن كوك وكوكلمان ـ ١٩٨٤)

# رابعا: الهبوط الأرضى

تقديم: ظاهرة طبيعية تتعرض لها بعض المناطق من سطح الأرض ولم تأخذ . حقها من الملاحظة أو الدراسة الكافية، برغم ما يتسبب عنها من أخطار لا يشعر بها أو يعانى من آثارها إلا تلك المناطق التى تتعرض لها سواء كانت مراكز عمرانية أو مناطق زراعية أو مناطق للتعدين وترجع هذه الظاهرة لأسباب طبيعية متعددة ومتباينة فى خصائصها وسرعة تأثيرها، وكذلك لأسباب بشرية متنوعة ترتبط بنشاطاته المختلفة وفى استخدامه لموارد بيئية بطريقة جائرة فى أغلب الأحوال.

ويقصد بالهبوط السطحى للأرض أو ما يعرف بالترييح Subsidence لدى المهندسين «حركة عمودية أو أفقية تنتاب سطح الأرض، تنشأ عادة نتيجة لحدوث حالة



خلل بالتوازن الإستاتيكي Static - Equilibriumm للطبقات الأرضية السطحية، وقد تحدث هذه الحالة بشكل تدريجي غير محسوس أو بصورة فجائية.

وعادة ما تبدأ الصخور التى تأثرت بحالة عدم المتوازن نتيجة لعمليات التعدين أو السحب الرائد للسوائل الجوفية وغير ذلك من عمليات بشرية وطبيعية فى المحركة للوصول إلى حالة أخرى من التوزان تناسب التوزيع الجديد للضغوط، قد يصل تأثيرها مركة الصخور مول منطقة الاستخراج أو الإنشاء إلى المسطح الخارجي بقشرة الأرض مسببة الهبوط أو الترييح بمشكلاته وأخطاره العديدة، ومنها تدمير المنشآت الهندسة وانهيار المسدود والجسور، وتموج سطح الأرض وتخريب البنية المتحتية إذا ما كانت قريبة من المراكز العمرانية (للاستزادة: راجع صبري محسوب، ١٩٩٠) مثل أنبيب نقل الغاز والسكك الحديدية والطرق وغيرها.

### الأسباب الطبيعية وراء الهبوط الأرضى:

تتمثل أهم الأسباب الطبيعية للهبوط الأرضى فيما يلي

#### ا ـ الإذابة تحت السطحية Subterranean Solution

تتعرض المناطق التى تتكون من صخور كلسية بشكل تدريجى نتيجة لإذابة تتعرض لها المكونات الصخرية التحتية، حيث تتميز الصخور الجيرية السطحية بكثرة شقوقها وفواصلها الصخرية التى تعد بمثابة مواضع ضعف وثغرات تهاجمها المياه المشبعة بحمض الكربونيك وتتخللها باتجاه الطبقات التحتية لتقوم بعمليات التعرية الكارستية بتكوين تكهفات وأودية تحتية تمتد في شكل ممرات تعمل على تقويض للطبقات الصخرية أسفل السطح مما يؤدى إلى حدوث هبوط من أعلى أو انهيارات مثل للطبقات التى تظهر في مناطق التعرية الكارستية مكونة أشكالا مميزة (للاستزادة، صبرى محسوب، ١٩٩٧).

ومن أمثلة المناطق التى تعرضت للهبوط الكارستى فى منطقتنا العربية منطقة الأفلاج بالسعودية والتى تتميز بوجود مساحات واسعة هابطة تتوسطها عيون مائية واسعة، ويرجع هبوطها إلى أسباب هيدروجيوكيماوية تتمثل ببساطة فى حدوث تحلل كيماوى Corrosion وإذابة لطبقة «الهيت» الجيرية التحتية نتج عنه تكهف وتكوين تجويفات تحت أرضية، ومع ما أحدثه الوزن الزائد للطبقة العلوية ـ يزيد سمكها على منح ـ الجيرية تعرضت المنطقة لهبوط ارتبط بوجود تشققات سطحية كبيرة وسط منطقة الهبوط المنخفضة (۱).

<sup>(</sup>١) يرى المؤلف أنه ربما يكون للسحب الزائد للمياه من أجل مسايرة التوسع الزراعي الذي تشهده المنطقة دوره في وضوح الهبوط السطحي بمنطقة الأفلاج.

وتتعرض بعض مناطق الساحل الشمالي في مصر لعمليات هبوط سطحي في مواضع مبعثرة في مساحات محدودة مثل ما حدث في مدينة مرسى مطروح حيث هبطت الأرض تحت بعض المباني المقامة بالمدينة، ومن المعروف أن المنطقة هنا تتكون من ضخور الحجر البويضي الجيرى، ومناخها أكثر رطوبة بالمقارنة بمناطق مصر الأخرى، وإن كانت هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة مرسى مطروح فقط بل تحدث في مناطق مختلفة ولكنها غير ملموسة وذات أثر محلى في معظم الأحوال.

#### 1 \_ هيوط الأرض بسبب انصهار الجليد الأرضى:

كما أوضحنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب فإن هبوط سطح الأرض يعد من المشكلات المرتبطة بالبيئة الباردة والتي يترتب عليها أخطار على حياة الإنسان ومنشآته في تلك البيئة، فعندما يحدث انصهار للجليد في الرواسب السطحية ـ الطبقة السطحية ـ النشطة فإنها تتغير في خصائصها التي كانت تكتسبها في حالة التجمد، مما يؤدي إلى هبوط المباني والطرق والمنشآت المقامة فوقها مع ظهور تجويفات وأودية وغيرها على السطح كنتيجة لانصهار الجليد بالطبقة السطحية والتي تزداد خطورتها إذا ما كانت مكونة من رواسب صلصالية أو غيرينية. مما يستوجب معالجات هندسية خاصة للبناء فوق هذه المناطق كما اتضح لنا من الفصل السابق.

#### ٣ ـ التجوية الملحية Salt Weathering وهبوط الأرض وتشققها:

يقصد بالتجوية الملحية تلك الإجهادات (الضغوط) Stresses التى يحدثها نمو بللورات الأملاح التى تمتلئ بها التشققات والمسامات الصخرية مما يؤدى إلى تفكك الصخر خاصة فى المناطق الجافة وشبه السجافة، والتى يعد الغبار الملحى بها من العوامل الأكثر أهمية فى حدوث مثل هذا النوع من التجوية والتى تنتج عنها آثار ضارة للغاية بالمناطق التى تتعرض لها، خاصة تلك التى تتميز بانخفاض مناسيبها واقتراب مستوى الماء الأرضى منها مثل السواحل المدارية على الخليج العربى والبحر الأحمر.

# ومن الآثار الخطيرة للتجوية الملحية

أ\_ تعرض الطرق فى المناطق الجافة للتشقق خاصة عندما تمتـ د قرب السبخات المنخفضة، ويحدث ذلك بسبب زيادة معدلات التبخر، حيث تتبقى الأملاح مـ تراكمة داخل الشقوق والمفاصل فى طبقة البيتـومين أسود اللون، ومع نموها البلورى وتموئها تحدث إجهادات شديدة على جوانب الشقوق فتزداد اتساعا وتتعرض للهبوط والتموج.

ب ـ كذلك تـتعرض أساسـات المبانـى التى تقام بمـناطق تنشط فـيها التـجوية الملحية للهبوط والانهيارات، خاصة عندما تـمتد أساساتها قرب مستوى الماء الجوفى. وكثيرا مـا نجد الكثير من مبانى بـعض المدن والموانى على السواحل المـدارية الجافة



تتعرض للتشققات والترييح بسبب عمليات التجوية الملحية مثل مبانى بعض المدن السعودية كجيزان والهفوف والدمام وغيرها، كما سيتضح ذلك تفصيلا فيما بعد (صورة رقم ١٤)

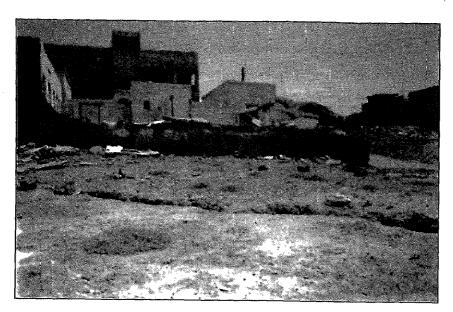

صورة ١٤ تشتق الطرق والمباني بسبب التجوية الملحية في جيزان

٤ ـ قد يحدث هبوط أرضى بسبب تعرض منطقة ما لأحداث تكتونية مثل الزلازل والبراكين، مثلما حدث فى ألاسكا عام ١٩٦٤ حيث هبطت مناطق عديدة منها فى أعقاب حدوث فوران بركانى عنيف، وهناك أمثلة عديدة للهبوط الأرضى التكتونى سوف نذكر بعضها فيما بعد.

الأسباب البشرية وراء الهبوط الأرضى:

تتمثل أهم الأسباب البشرية في حدوث الهبوط الأرضى فيما يلي:

ا \_ استخراج السوائل تحت الأرضية (سحبها) an Fluids لم تتم ملاحظة أثر السحب الزائد للمياه الجوفية والبترول والغاز من عزاناتها على حدوث هبوط أرضى إلا منذ عام ١٩٢٥ عندما لوبحظ حدوث هبوط أرضى بحقل بترول "جوز كريك" Goose Creck بولاية تكساس الأمريكية، وكذلك حدوث هبوط مشابه في منطقة وادى سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا وإن كان السبب هنا تمثل في السحب الزائد للمياه الجوفية، وقد بدأت تظهر حالات عديدة من الهبوط الأرضى في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في المدن الصناعية التي تعتمد في جزء

كبير من حاجياتها على المياه الجوفية مثلما الحال في مدينتي طوكيو وأوساكا في اليابان ولوس انجلوس بأمريكا ولندن بإنجلترا. وكذلك في مناطق استخراج البترول كما سيتضح ذلك تفصيلا فيما بعد.

ويرجع الهبوط الأرضى نتيجة السحب الزائد للسوائل بسبب حدوث نقص فى كمياتها بالخزان الجوفى للمواتد المحال المحال المحال المحال المحفول المحال المحفول المحالك المحاليكية للرواسب أهمها شدة تماسكها (تصلبها).

ونظرا لطبيعة الرواسب المحيطة بالخزانات الجوفية Aquifers المتميزة بمرونتها، فإنها تستجيب لعمليات الضغط الشديد سواء بفعل ضغط أو إجهاد الجاذبية Gravitational Stress (١) أو بفعل الضغط الديناميكي الناتج عن نشع السوائل Dynamic Seepage Stress خلال الفراغات المسامية بين الحبيبات، وكلاهما يزداد تأثيره مع حدوث نقص في ضغوط السوائل(٢).

Y ـ عمليات الرى والزراعة مناطق ذات تربة ناعمة تزداد بها المواد الغروية والعضوية فإنه ينتج عن الرى والزراعة مناطق ذات تربة ناعمة تزداد بها المواد الغروية والعضوية فإنه ينتج عن ابتلالها عادة تمدد واضح لها يعبقبه انكماش واضح عند تعرضها للجفاف مما يؤدى بدوره إلى نقص الحجم الظاهرى لها (رين العابدين، ص١٠٧) وهكذا تهبط مثل تلك الأراضى التى تروى بالمياه خاصة فى المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تظهر أنواع من تربة اللويس الناعمة، والتى تتميز بارتفاع مساميتها وكثافتها النوعية المنخفضة مع وجود قنوات أنبوبية بها مما يجعلها تستجيب للانكماش والهبوط بعد بللها، كذلك الحال مع رواسب المراوح الفيضية بالمناطق الجافة.

٣ ـ عمليات التعديين الباطنى والهبوط الأرضى: تتعرض كثير من مناطق التعدين الباطنى Underground Mining لهبوط أرضي موضعى، حيث نتج عن استخراج المعادن حدوث تجويفات وتكهفات تحت أرضية تؤدى بدورها إلى حدوث هبوط وترييح للطبقات السطحية العلوية لملء الفراغ الناتج عن التعدين، وكلما زادت كميات المعادن المستخرجة كلما اتسع المجال المساحى للهبوط، والذى يرتبط اتساعه كذلك بدرجة انضغاطية الصخور المحيطة بالمعدن وعمق التعدين وغير ذلك من متغيرات.

<sup>(</sup>١) يقصد به الإجهاد الناتج عن الحمولة الزائدة فوق الرواسب.

<sup>(</sup>٢) مع وجود تسشابه بين استخراج كل من الماء والبترول في حدوث هبوط أرضى، إلا أن هناك بعض الاختلافات في طبيعة تأثير كل منهما تمثل بعضها في كبر حجم خزانات المياه الجوفية بالمقارنة بخزانات البترول، وقد انعكس ذلك في كون الهبوط الناتج عن سحب البترول يتميز بمحليته بالمقارنة بالمياه (للاستزادة؛ راجع صبرى محسوب ١٩٩٠).

وتوجد طريقة شائعة في عملية التعدين يتم من خلالها إزالة الجزء الأسفل من الركائز المعدنية، بعمل فتحات عمودية (تمثل ممرات رئيسية) ثم تترك الأرض بعد ذلك للانهيار Collapse والهبوط بمجرد حدوث التقويض السفلى الناتج عن التعدين (جونز، و. ر وليافر، ١٩٦٦، ص١٩٣٠)، وسبب شيوع هذه الطريقة رغم تشويهها لسطح الأرض يتمثل أساسا في رخصها بمقارنتها بطرق التعدين الأخرى.

وتعد مناطق استخراج الفحم من المناطق التى تسبب العديد من الأخطار والمشكلات البيئية الحادة خاصة فى أوربا، وذلك بسبب تعرضها للهبوط فى مساحة واسعة وحدوث تشوهات وتشققات سطحية مصاحبة ينتج عنها تكون مستنقعات وتموج الطرق وتحطم كثير من عناصر البيئة التحتية من أنابيب وأنفاق وغيرها، ويرجع الهبوط أساسا بسبب عدم ملء الفراغات الناجمة عن استخراج الفحم بمخلفات التعدين وتركها تهبط، كما اتضح لنا آنفا (راجع بالتفصيل، صبرى محسوب، ١٩٩٠).

### أمثلة لمناطق تعرضت للهبوط الأرضى:

من حيث الأسباب والأخطار المرتبطة بها

أولا: حوادث هبوط أرضى لأسباب بشرية

#### ا ... أمثلة لحوادث هبوط أرضى مرتبطة استخراج المياه الجوفية

تتعرض مناطق كثيرة من المعالم للهبوط الأرضى بسبب السحب الزائد للمياه الجوفية، ومن هذه المناطق.

أ\_ هبوط مناطق بوادى سانتا كـلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك خلال الفترة من عام ١٩٦٠ و١٩٦٧ بلغ نحو أربعة أقدام. كما حدث هبوط في مدينة سان خوذية بنفس الولاية لاكثر من ١٣ قدم أكثر من ثلاثة أمتار) كما تعرضت مساحة تبلغ نحو ٠٠٥٠ ميل٢ من وادى سان جواكين بالوادى الأوسط بكاليفورنيا لهبوط أرضى بلغ مداه نحو القدم، تمثل هذه المساحة نحو ثلث مساحة الوادى الممذكور (وادى سان جواكين) وتعلو هذه المساحة الهابطة خزانات تحتية من صخور الجبس يصل عمق الماء الجوفى بها ٢٠٠ متر (Poland, F, 1978, p354).

ب مهبوط أرضى بإقليم هستون ما جالفستون على خليج المكسيك بدأت تظهر آثاره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واتضح كثيرا وتعددت مواضعه منذ عام ١٩٦٤ وتراوح معدله السنوى ما بين عامى ١٩٥٩ و١٩٦٤ سبعة سنتمترات ونصف، والسبب الرئيسي في حدوثه يرجع أساسا لتزايد معدلات سحب المياه الجوفية لسد حاجة الإقليم الذي يشهد تطورا كبيرا للغاية في المجالات الاقتصادية.

جـ ـ تتعرض مدينة نيو مكسيكو عاصمة المكسيك بشكل كبير لهبوط أرضى في



مناطق كثيرة من أراضيها، وذلك بسبب الاعتماد الرئيسى على المياه الجوفية في الاستخدامات المختلفة بالمحدينة، فقد هبطت الأرض بالمدينة القديمة نحو ١٣ مترا وسجلت بعض المواضع هبوطا بلغ مداه أكثر من ٢٥ مترا ويتراوح المعدل السنوى للهبوط الأرضى بالمدينة ما بين ٢٥ و ٣ كل عام وذلك منذ عام ١٩٤٨.

وقد ارتبط بالهبوط الأرضى العديد من المشكلات والأخطار أهمها انهيار المبانى (١) واضطراب المشروعات الهندسية مع تموج السطح الذى يتميز بشكل عام بصخوره الرخوة التى تنتشر فوقها السبخات الملحية خاصة فى الأجزاء الشرقية منها.

د ـ تعرضت مساحات واسعة من مدينة طوكيو باليابان لهبوط أرضى وكذلك إقليم مدينة أوزاكا مما أدى إلى انخفاض السطح بها وتعرضها بالتالى لغمر الأمواج الضخمة القادمة من المحيط الهادى (أمواج التسونامي) ويرجع هذا الهبوط إلى السحب الزائد للمياه الجوفية لسد متطلبات النمو الصناعي الضخم الذي تشهده المنطقة والامتدادات العمرانية المصاحبة كما أدى استخراج الغاز الطبيعي قرب مدينة «نيجاتا» البابانية إلى حدوث هبوط للأرض أكثر من ١٥٠سم



شكل رقم ١٨ هبوط أرضى بمنطقة نيجاتا غرب جزيرة هنشو باليابان

<sup>(</sup>١) هبوط أحد المباني الضخمة الذي شيد في عام ١٩٣٥ نحو المترين بمدينة نيومكسيكو المكسيكية.

هـ توجد مظاهر لهبوط أرضى في بعض المناطق بمصر، ربما ترجع إلى السحب الزائد للمياه وإن كانت لاتخضع للقياس، نظرا لآثارها غير الملحوظة وبعدها عن العمران الرئيسي مثل منطقة التحتنية بالواحات البحرية قرب مدينة الباويطي حيث الزراعة الكثيفة والسحب الزائد للمياه الجوفية، وقد نتج عن انخفاضها الملحوظ ظهور مشكلات ترتبط أساسا بسوء الصرف وتغدق التربة.

و ـ أشرنا من قبل لـتعرض منطقة الأفلاج بالمـملكة العربية السعـودية للهبوط؛ وذلك لأسباب طبيعية (النحت الكارستي) وأسباب أخرى بشرية تتمثل أساسا في سحب المياه الـجوفية لسد مـتطلبات الزراعة الـتي تتطور بشكل كبـير سريع بالمنـطقة (راجع ص٢٥١).

#### ٢ ــ امثلة لهبوط أرضى بسبب التعدين والأخطار الناجمة عنه:

أ ـ حدث هبوط أرضى فى حقل تعدين الفحم بإقليم الرور بألمانيا لم يتم إعادة تخزين مخلفات التعدين بالفراغات التى نجمت عن استخراج الفحم، يتضح أثره فى هبوط كامل لمساحة واسعة وحدوث إزاحة سطحية وتصدع فى الصخور.

ب \_ هبوط أرضى قرب نهر ستورز بإقليم كنتربرى بإنجلترا بسبب استخراج الفحم، وقد بدأ فى الظهور عام ١٩٣٣ عندما تم استخراج طبقة فحمية تراوح سمكها ما بسين ١٠٦ و٥ر١متر، وبلغ الهبوط الرأسى نحو ٢سنتيمترا، ونتج عنه هبوط مساحات من الأراضى المجاورة وتكون بحيرات ضحلة خلال الفترة من ١٩٣٤ حتى ١٩٥٠.

### ٣ ــ هبوط أرضى بسبب عمليات الري

أ ـ تتعرض مناطق كثيرة من الأراضى الطينية فى رواسب المراوح الفيضية بجنوب غرب الوادى الأوسط بولاية كاليفورنيا لهبوط واضح ارتبط أساسا بزيادة التحميل على رواسب ترتفع بها نسبة الصلصال.

وقد درس بول Bull في عام نحو ٢١ألف هكتار من سطح المراوح الفيضية غرب مدينة فرزنو بالمنطقة المذكورة ووجد أن الهبوط الأرضى يزداد بـشكل مضطرد خاصة مع تخلل المياه للتربة داخل القنوات المائية المحفورة. كذلك تتعرض كثير من الجزر الطينية المزروعة بدلتا نهو سكرمنتو ـ سان جواكين ـ والتي تعتمد في زراعتها على الرى منذ عام ١٨٥٠ ـ للهبوط، فقد هبطت حزيرة ميلدرد Mildred خلال الفترة من ١٩٥١ حتى ١٩٥٥ أكثر من ثلاثة أمتار، ويرجع الهبوط هنا إلى تأكسد الرواسب من ١٩٢٧ حتى ١٩٥٥ أكثر من ثلاثة أمتار، ويرجع الهبوط هنا إلى تأكسد الرواسب بفعل البكتريا الهوائية Aerobic Bacteria وانخفاض مستوى الماء الجوفي والتصلب الهيدرولوجي Hydro Compaction للطبقات السطحية إلى جانب ما تقوم به الحرائق والتعرية بفعل الرياح (Poland, Ibid, p351)



وقد تسبب الهبوط الأرضى هنا وما ارتبط به من تصلب التربة إلى تعرض هذه المجزر لعمليات الغمر البحرى وإتلاف آلاف الهكتارات من الأراضى الزراعية بالجزر وانهيار جسور القنوات المائية مثلما حدث في جزيرة Sherman .

ب\_ومن المناطق التي تتعرض تربتها للهبوط السطحي بسبب سوء الصرف وتصلب الطبقة السطحية، تلك المناطق الزراعية بواحات مصر بالصحراء الغربية، خاصة واحية سيوة، حيث لاحظ المؤلف مواضع لهبوط أرضى خاصة حول بعض العيون المائية نتيجة للتقويض الينبوعي. كذلك تظهر بها مناطق واسعة تتعرض للتصلب السطحي خاصة في فصل الصيف، وفيه تتحول الطبقات السطحية إلى كتل صلصالية متماسكة تختلط بالأملاح تعرف بالكورشيف تفصلها عن بعضها تشققات واضحة، ونظرا لخصائص التربة الرخوة بالمنخفض (واحة سيوة) فإن الكثير من الطرق الممتدة خلالها تتعرض للهبوط في قطاعات طويلة منها إلى جانب ما يترتب عن الهبوط من تشقق المباني خاصة مع اقتراب المياه الجوفية من السطح، ويوضح الشكل (١٩) أثر سحب السائل على تصلب الرواسب وفقا لمارسداين وديفز ١٩٦٧ .

جــ تعرض مبانى فى الغاط بمنطقة سـدير شـمال غـرب الرياض بالسعودية للتشققات والتصدعات، وذلك بسبب إقامتها على تربة منهارة هشة تتغير خصائصها عند غمرها بالمياه مما يعرض المبانى المقامة عليها للتشقق نتيجة لهبوط غير مـتوازن للتربة (الأحيدب، ١٩٩٦).

هـ تتعرض بعض السدود المقامة على أرض رخوة تكثر بها التشققات للانهيار مثلما حدث مع "سد بالدويان" الذي انهار في ديسمبر عام ١٩٦٢ وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص وخسائر قدرت في وقتها بـ ٥ مليون دولار ويقع هذا السد بولاية كالمهورنيا الأم بكية (١).



شكل ۱۹ أثر سحب السوائل على تماسك الرواسب

<sup>(</sup>١) نتج عن ذلك تعرض المنطقة للهبوط وانفجار المياه من الخزان لتدمر أكثر من ٢٧٧ منزلا.

#### ثانيا: حوادث لهبوط أرضى لأسباب طبيعية

كما ذكرنا فى أول هذا الجزء الخاص بالهبوط الأرضى أن هناك أسبابا طبيعية وراء حدوث هبوط أرضى وما يترتب عنه من أخطار، وذلك بجانب الأسباب البشرية التى ذكرت تفصيلا.

وفيما يلى أمثلة لحالات من الهبوط الأرضى نتيجة لأسباب طبيعية بعضها تكتونى يرتبط بحدوث الزلازل والبراكين والبعض الآخر نتيجة للعمليات الخارجية من تجوية ونحت كارستى أساسا.

١ ـ هبوط مناطق واسعة من ولاية ألاسكا الأمريكية، وذلك في أعقاب حدوث فوران بركاني عنيف في عام ١٩٦٤.

٢ ـ تعرض مدينة قينسيا الإيطالية لهبوط مضطرد مما يعرضها بشكل مستمر لعمليات الغمر البحرية والنهرية ويرجع هبوطها لحركات توازنية موضعية، إلى جانب سحب المياه الجوفية والميثان من منطقة مارجيرا \_ ميستر(١)

٣ \_ تعرض حوض بحر الشمال لهبوط تكتونى في أوائل الخمسينات من هذا القرن.

3 ـ تعرض منطقة الأفلاج بالسعودية لهبوط أرضى وتشققات أرضية نتيجة لعمليات نحت كيميائى كارستى قامت بها المياه الجوفية المشبعة بالكربون فى تكوين الهيت التحتى أدى إلى حدوث سلسلة من الانهدامات، وقد أشرنا إلى ذلك تفصيلا من قبل، كما تظهر مناطق عديدة مماثلة فى مناطق الأحساء والسليل وغيرها. (للاستزاده: راجع صبرى محسوب، ١٩٨٦).

o ـ تعرض بعض المناطق بالـمدن الساحلية المصرية لهبوط أرضى مثلما الحال في مدينة مرسى مطروح حيث تتعرض بعض المباني للترييح والهبوط، ونفس الشيء يتكرر في مـدينة الإسكندرية، ويرجع ذلك لعـمليات إذابة تحتية كيميائية في صخور الحجر الجيرى البويضى التي تتكون منها أرض المدينتين وخاصة مدينة مرسى مطروح.

٦ ـ تتعرض الطرق والمبانى فى مدينة جيزان السعودية للترييح والتشقق وذلك بسبب سيادة التجوية الملحية حيث تقع المدينة وما يحيط بها من أرض فوق قبة ملحية مثلها فى ذلك مثل تلك المناطق فى الدمام والأحساء وغيرها.

<sup>(</sup>۱) حدث هبوط أرضى بمدينة فينيسيا تراوح مابين ٩ و١٥سم، ولذلك أصبحت المدينة عرضة للمد البحرى وتحول مساحات منها إلى بقع ملحية سبخية، ولمعالجة هذا الموقف الخطير للمدينة توقف ضخ المياه ويقدر بأن ٧٠٪ من المدينة التاريخية تقع على منسوب أقل من ١,٢٥م فوق مستوى سطح البحر.



#### مواجهة الإنسان لأخطار الهبوط الأرضى:

تتمثل أهم السبل التي تبذل لمواجهة أخطار الهبوط فيما يلى:

ا \_ إعادة حقن البترول والمياه بعد عمليات السحب، وذلك بهدف إعادة التوازن في الضغوط، وقد طبقت تلك الطريقة في حقل ولمنجتون سنة١٩٦٨ وأعطت نتائج جيدة في إعادة ضغط السائل بخزاناته الطبيعية وتوقف عمليات الهبوط الأرضى.

Y ـ بالنسبة لبعض المناطق التى تعتمد فى الزراعة على المياه الجوفية يعد جلب المياه من مناطق بعيدة عن طريق الأنابيب من الوسائل التى تتم بهدف الحد من السحب المتزايد للمياه الجوفية المحلية، وقد نجحت بالفعل عندما طبقت إلى الجنوب من تولير Tulare بكاليفورنيا فى توقف الهبوط الأرضى.

٣ ـ بالنسبة للمناطق التى تتعرض للتصلب السطحى فإن أفضل الوسائل لمعالجتها تتمثل في إغراقها بالمياه وتركها تجف بشكل متتابع فترة طويلة قبل البناء فوقها وتعرف هذه العملية بالتصلب المسبق Precompaction مع الأخذ في الاعتبار عند البناء فوقها منع حدوث أي تسرب للمياه بهذه التربة، وذلك من خلال بناء قواعد ضخمة أسفل البناية (للاستزادة راجع، صبرى محسوب، ١٩٩٦).

# خامسا: الأخطار المرتبطة بالسواحل:

#### مقدمة:

السواحل ببساطة جبهة الالتقاء بين الكتل المائية المحيطية والبحرية من جانب والكتل المقارية اليابسة من جانب آخر، ومن ثم فإن كلا من المجانبين يواجه الآخر بخصائصه على جانبى خط الشاطئ وما ترتبط به من نطاق ساحلى يتأثر بطبيعة الحال بما ينتاب البحار من عمليات تتمثل أساسا في تلك المرتبطة بالأمواج والتيارات المائية ويتأثر كذلك بما يحدث له من الجانب القارى من مؤثرات طبيعية أو بشرية بعضها يأتيه ويؤثر فيه بشكل مباشر والبعض الآخر يحدث له بطرق غير مباشرة.

وإذا كانت المؤثرات البحرية والقارية إيجابية في جوانب منها وسلبيه في جوانب أخرى فما يعنينا هنا هي تلك الآثار السلبية التي تتعرض لها المناطق الساحلية والتي تظهر مرتبطة بها مشكلات عديدة قد تصل إلى درجة الخطر أحيانا وإن كانت أقل من حد الكارثة إلا ما ندر،

### وتتمثل أهم المشكلات البيئية الساحلية في:

أ ـ عمليات النحت الساحلي وما يرتبط بـها من تراجع خط الشاطئ وتقدم البحر باتجاه اليابس، وما يرتبط بذلك من تدمير للـمنشآت الهندسية من طرق ومبان وغيرها،



وما ينتج عنها كذلك من إزالة للبلاجات وتدمير للنظم الأيكولوجية الساحلية، وغير ذلك من الآثار السلبية، وخاصة إذا ما كانت المناطق الساحلية المعرضة للنحت مكتظة بالسكان.

ب \_ إطماء الموانى والخلجان.

جـ ـ تعرض مناطق ساحلية لأمواج التسونامي العملاقة ما يترتب على ذلك من غمر لمساحات واسعة وتخريب للمنشآت

د ــ مشكلات وأخطار ترتبط بأنواع السواحل المرجانية.

هـ ـ تلوث المياه الشاطئية وأخطاره.

أ ـ عمليات النحت الساحلي والأخطار المرتبطة بها.

كما ذكرنا فإن ظاهرة النحت الساحلى وتراجع خط الشاطئ ليست بالضرورة طاهرة كوارث، وعادة ما تحدث المشكلات التى قد تصل إلى حد الخطورة عندما تتصارع العمليات التحاتية عند خط الشاطئ مع النشاطات البشرية، وأن معدل النحت لخط الشاطئ قدره السنوى ستة أمتار لا يمثل تهديدا للسواحل غير المعمورة، بينما يمثل معدل سنوى قدره نحو نصف المتر تهديدا للسواحل المسكونة، ويتسبب عنه بالضرورة العديد من الأضرار بالمنشآت والطرق والمشروعات الساحلية.

فعلى سبيل المثال نجد أن طول السواحل الأمريكية على المحيط الأطلنطى والهادى تبلغ ٨٠٠ مر٢٣كيلو متر، ٢٥٪ منها تتأثر بالتعرية الساحلية أشد الآثار التحاتية تأثيرا سلبيا تلك التى تتعرض لها القطاعات الساحلية على المحيط الأطلنطى بطول ١٤٣٤كم (Alexander, D, p296) وهي سواحل مكتظة بالسكان، والنشاطات الزائدة تتماثل معها السواحل المطلة على البحيرات العظمى.

ويقدر (US Natioal Research Council 1990) بأن الخسائر السنوية الناتجة عن النحت الساحلي بالولايات المتحدة تبلغ ٣٠٠مليون دولار وهي خسائر تتعرض لها المنشأت والممتلكات وخاصة أن ٥٩٦٪ منها ممتلكات خاصة وإن كان من النادر وجود ضحايا من القتلي بسبب هذه العمليات.

بالنسبة لمشكلة تعرض السواحل للتعرية البحرية فإن العديد من قطاعات السواحل تتعرض بالفعل للتآكل بسبب المعدلات السريعة للنحت الموجى، مما يهدد المنشآت الساحلية بالتدمير والغرق، خاصة مع اقترانه بعواصف بحرية عنيفة Violent متساوى في ذلك السواحل المنخفضة وسواحل الجروف، الأولى تعد أكثر استغلالا من جانب الإنسان وأكثر ازدحاما بالاستخدامات البشرية المختلفة، وإن كان

دلك لايحمى ما يمكن أن يتسبب عن نحت السواحل الجرفية من انهيارات أرضية تمثل بدورها تهديدا مستمرا للطرق الساحلية المتاخمة (١) والمنشآت المختلفة المقامة فوق الحافات الساحلية أو عند سفوحها الدنيا. وأوضح مثال على ذلك ما يتعرض له الطريق الساحلي المتاخم للحافة الشرقية لهضبة الجلالة البحرية التي تطل بجروفها الجيرية شديدة التقطع على ذلك الطريق الممتد على الساحل الشمالي الغربي لخليج السويس متجها نحو المراكز العمرانية على طول ساحل البحر الأحمر في مصر. وهذا الطريق في الواقع مهدد بالتآكل من جهة الخليج وبالسقوط الصخرى والانهيارات الأرضية المحتملة من وجه الحافة سابقة الذكر.

بالنسبة للسواحل المنخفضة نجد أنها في كثير من قطاعاتها تتعرض للتآكل وتراجع خطوط شواطئها وتتعرض البلاجات الرملية بها للإزالة خاصة مع تعرضها لأمواج بحرية من الأنواع المدمرة التي بدورها كثيرا ما تلعب أدوارها في تدمير وغرق العديد من المنشآت الهندسية الساحلية من طرق ومبان في كثير من الجهات الساحلية لدول عديدة، خاصة تلك التي تقع في بيئات تتعرض بشكل متكرر لأمواج العواصف (الجشنات البحرية).

ولإظهار الآثار التـدميرية لتآكل الشـواطئ وإغراق السواحل نسوق هنـا أمثلة من سواحل مناطق مختلفة من العالم ومصر على النحو التالي:

ا ـ تعرض ساحل سانتا بربارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية عام ١٩٢٩ لنحت قطاع منه يبلغ طوله ١٩٢٦ كيلو مترا في الجانب من حاجز الأمواج الموجود به والمواجه للأمواج (٢) بينما حدث تراكم للرواسب في الميناء والجزء من الشاطئ البعيد عن متناول الأمواج، وقد قدر المعدل السنوى للرواسب التي تراكمت في الميناء خلال الفترة من عام ١٩٥١ بنحو ١٩٥٠ ألف ياردة مكعبة.

Y ـ تعرض ساحل بلدة شينكوليج Chincoleague شمالى شرقى الولايات المتحدة لغمر بحرى فى الفترة من آ إلى V من مارس عام ١٩٦٢، ونظرا لانخفاض الشاطئ هنا (أقل من ثلاثة أمتار فوق مستوى سطح البحر) فقد كانت المياه تتدفق عليها من جوانب الخليج الواقعة عليه، بينما وقفت الكثبان الرملية كخطوط دفاع طبيعية ضد الأمواج القادمة من البحر مباشرة قد غمرت المياه نحو ٨٦٪ من المنطقة الشاطئية كما

<sup>(</sup>۲) بلغ معــدل التراجع لخط الشاطئ خــلال الفترة ۱۹۲۷ ــ ۱۹۲۹ نـحو كــيلو متّر ونَصف علــى طول امتداد قطاع ساحلي طوله ١٦ كيلو متر



<sup>(</sup>١) أظهرت القياسات التي قام بها ١٩٣٨ De Rouville أن موجة ارتفاعها ستة أقدام وطولها ١٣٢ قدما يبلغ أقصى ضغط لها على الجروف الشاطئية ١٢,٧ رطل على القدم المربع من صخور واجهة الجرف التي تتكسر عليه، ويسبب هذا الضغط الشديد تدميرا عنيفا خاصة عندما تكثر بها الشقوق والفواصل.

تعرض لسان ساندی هوك لتكون ما يزيد على عـشر فتحات إلى جانب الخـسائر التى تعرضت لها المنطقة ككل (صبرى محسوب ، ١٩٩١، ص٢١٤).

٣ ـ تعرض ساحل لنكولنشير (١) لغمر بحرى عام ١٩٥٣ حيث ارتفع منسوب البحر إلى ما بين مترين وخمسة أمتار فوق المد العالى، وعلت المياه الحوائط المقامة وغمرت المنشآت الموجودة خلفها ودمرت ونقلت أجزاء منها نحو البحر مع ارتداد الأمواج المدمرة، ولم تستطع الحوائط البحرية الاصطناعية أن تصدها.

3 ـ تعرض ساحل لونج بيتش بولاية كاليفورنيا لأمواج مدمرة أدت إلى تحطيم حاجز الأمواج المقام هناك تماما وذلك في عام ١٩٣٩، وكانت هذه الأمواج العاصفة قادمة من الجنوب الشرقي، وقد كان لوجود حافة غارقة على بعد نحو ١١كم من الشاطئ وعلى عمق نحو ٩ مترا الأثر الكبير في تركيز قوة الموجة وزيادة ارتفاعها عن المعدل العادى ثلاث مرات.

أما بالنسبة لمصر نجد أن الكثير من قطاعات السواحل تتعرض للتآكل والتراجع وتتعرض بلاجاتها للإزالة وخاصة الساحل الدلتاوى والذى تفاقمت مشكلته بعد بناء السد العالى ومنع وصول الطمى للساحل مما أخل بتوازنه الديناميكى بشكل واضح انعكس على تراجع قطاعات منه بمعدلات سريعة.

ومن أهم القطاعـات التي تتراجع بسبب زيـادة معدلات النحث البحـرى ما يلى (شكل رقم ٢٠).

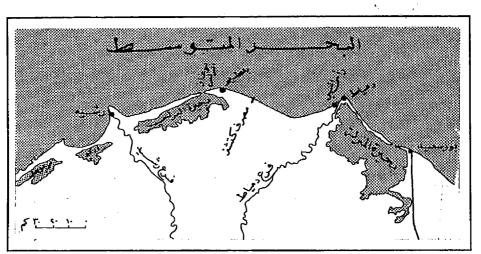

شكل ٢٠ أهم القطاعات التي تتعرض للتراجع بالساحل الدلتاوي في مصر



<sup>(</sup>١) يمتد على بحر الشمال في بريطانيا.

\_ منطقة مصب فرع رشيد

ـ منطقة بلطيم شرق فتحة البرلس بنحو ١٠كم وهنا يتعرض الشاطئ للتآكل وتراجع خط الشاطئ مما أدى إلى تدمير الشاليهات المتاخمة للبحر وإزالة البلاچات الرملية كما يتضح ذلك من الصورة التالية (١٥).

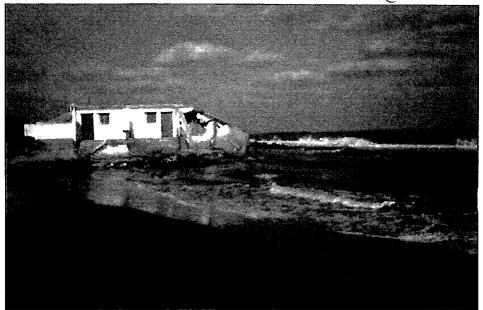

صورة (١٤١) له ضع ندمتر البلاحات الشالبهات المتاخمة للبعد قاب فتحة بلطيم

\_ منطقة رأس البر حيث سجلت تراجعات لخط الشاطئ بمعدلات سريعة خاصة بعد إنشاء سد فارسكور.

- النطاق الساحلى الممتد فيما بين مدينتى دمياط وبور سعيد، وأهم مواضع التراجع به منطقة جبهة نتوء دمياط وقد تراجعت نحو ١٣٠ مترا خلال الفترة من ١٩٢٧ و ١٩٤٢ بمعدل تراجع سنوى قدره ٢٠مترا، وهذا المعدل خلال الفترة من ١٩٢٤ إلى ١٩٥٦ بلغ ٣٣مترا. وفي القطاع الممتد إلى الجنوب الشرقي من لسان دمياط بامتداد ٢٠٥٠ بلغ ٣٣مترا. كذلك ٢٠٠٠ بمعدل سنوى قدره ٤٠مترا. كذلك تتعرض منطقة الديبة على هذا الساحل لتراجع واضح يهدد بتدمير البلدة المذكورة وقطع الحاجز الرملي بين البحيرة والبحر وتدمير الطريق الساحلي الممتد فيما بين دمياط وبور سعيد.

وتبسيطا لما سبق يتضح من الجدول التالي تلخيصا للأضرار المحتملة الناتجة عن النحت وفقا لما ذكره كل من Sorensen and Mitchell, 1976



### جدول رقم (١٠) أضرار النحت الساحلي.

### أ ـ الآثار السريعة للنحت الساحلي:

- \_ إزالة الجزر الصخرية
- ـ نحت الجزر الحاجزية
- \_ هجرة الجزيرات الموجودة.
  - ـ فقد رواسب الشاطئ.
- ـ تراجع الكثبان الساحلية والجروف.
- ـ تدمير النظم الأيكولوچية الساحلية النباتية والحيوانية.
- ـ تقويض وتدمير الحوائط البحرية ونظم الدفاعات الساحلية الأخرى.
  - ـ انفصال حواجز الأمواج ومصائد الرواسب عن اليابس الرئيسي.
- ـ اضطراب وسائل المـواصلات من طرق وجسور وخطوط حديدية بسـبب انهيار الجبهات البحرية وإطماء القنوات الملاحية ومياه الشاطئ الخارجي.

#### ب \_ آثار ثانوية للنحت الساحلي:

- ـ عدم استقرار الجروف البحرية.
- نقص الحماية من أية عاصفة محتملة.
- ـ تلوث مياه الشاطئ من خلال تحطم خطوط الصرف Sewer lines.
  - \_ إطماء اللاجونات الشاطئية وتغير نظمها الأيكولوجية.
  - \_ فيضانات مصبات الأنهار خلف الدفاعات التي تعرضت للنحت.



#### ــ مواجهة الإنسان لمشكلة تراجع الشاطئ وتدمير البلاچات:

فى هذا الاتجاه يقوم الإنسان فى مناطق الاستخدام الأرضى الكثيف على السواحل بحمايتها من خلال إنشاء وسائل دفاعات ساحلية ملائمة خاصة عندما يتعرض خط الشاطئ لنحت فعلى متزايد، ويتعرض الساحل لخطر الغمر البحرى.

وهكذا كثيرا ما تدخل الإنسان في النظم الساحلية الديناميكية الطبيعية بصور مختلفة بهدف الحد من تراجع خط الشاطئ Shore line Retreat كنتيجة لعمليات النحت البحرية أو نتيجة لحدوث غمر بحرى خلال تعرضه لأمواج العواصف البحرية Storm Waves المدمرة وتتمثل وسائله للدفاع عن السواحل المهددة فيما يلى:

ا \_ إنشاء وسائل دفاع قوية ضد عمليات النحت البحرية وانهيارات السفوح بالسواحل الجرفية، أهمها الحوائط البحرية وحواجز الأمواج وكاسرات الأمواج وكلها تتم في نوعى السواحل المنخفض منها والجرفي.

وتتمثل الحوائط البحرية في نوعين: الأول منها عبارة عن حوائط مبنية من الخرسانة أو من ألواح غطائية من الصلب وهي حوائط جاسئة غير منفذة تبدو في وضع رأسي أو ماثل (منحدر) أو منحني (١) على مسافة معينة من الجرف أو ملاصقة له، وذلك بهدف حمايته من التراجع خاصة إذا ما كان الجرف مكونا من طبقات صلبة تتعاقب مع تكوينات لينة.

والنوع الثانى عبارة عن حوائط ركامية منفذة من كومات حجرية أو كتل خرسانية يبين شكل رقم (٢١) حوائط بحرية خشبية وتعرضها للانهيارات.

ومن المناطق التي تمتد حمايتها من خلال النوع الأول من الحوائط ذلك الساحل الجرفي شمال شرق نورفولك بإنجلترا بطول ٣٣كم قد تم بناءها بعد تعرض الساحل لغمر بحرى عاصفي عام ١٩٥٣.

وفى مصر تم إنشاء حائط خرسانى على الساحل الشمالى الشرقى غربى مدينة بور سعيد إلى الشرق من فتحة أشتوم الجميل، يبلغ امتداده أربعة كيلو مترات ونصف مع إقامة حاجز للأمواج عند نهايته الشرقية، وذلك بهدف توسيع بلاج مدينة بورسعيد (٢) (شكل رقم ٢٢).

أما النوع الثاني من الحوائط فيتمثل في مصر في الكتل الخرسانية المستخدمة

 <sup>(</sup>۲) تظهر على ساحل سانتاكروز بولاية كاليفورنيا سلسلة من حواجز الرمال Groins بهدف تثبيت البلاج كما
 توجد بنفس الساحل حواجز مياه Jetties بهدف إعاقة الانجراف الشاطئي على نفس الساحل المذكور.



<sup>(</sup>١) هذا النوع من الحوائط البحرية المنحنية Curved Seawalls يسمح لطاقـة الأمواج بالارتداد بدلا من أن تبذل مباشرة على المجرف البحرى أو خط الساحل، ويظهر ذلك النوع على ساحل سان فرنسيسكو.

لحماية شاطئ الدلتا في منطقة البرلس، وهي معروفة بكتل الدلوس الخرسانية، وتستخدم كذلك مثل هذه الطريقية في حمياية السواحيل في قطاعات مختلفة \_ خاصة سواحل الجروف ـ بولاية كاليفورنيا الأمريكية (للاستىزادة راجع صبرى محسوب، .(1997

خط الشاطيئ وعلى مسافة منه، وامتصاص جزء كبير من طاقتها، الراسية في السواحل المكشوفة.



ويعد ساحل Barton جنوب إنجلترا من السواحل التي تتعرض للنحت والتراجع، ومن ثم فقد تم عمل مشروع حماية لمه تمثل في إنشاء رؤوس أرضية اصطناعية Artificial Headlands تمثل بدورها حواجز رمال ضخمة، وذلك بهدف وقف عمليات التراجع التي تتعرض لها الجروف الصلصالية الساحلية. لاحظ التقويض السفلى الذي تعرض له الحرف البحري مع امتداد رصيف نحت غير منتظم أسامه ولاحظ كذلك من الصورة (١٦) تعرض أحد المباني للانهيار فوق سطح الجرف.

والاحظ كذلك من الصورة (١٧) انهيار وسقوط صخرى في أحد الحروف الجيرية بجزر فرسان، ومن وسائل حماية الشواطئ المنخفضة ما يتمثل في إضافة رمال للبلاجات لتحسينها وتعويض ما يزال منها بفعل العمليات البحرية، ويتم ذلك من خلال ضخ رمال بمنطقة الشاطئ البعيد (الخارجي) Off Shore بحيث تتحرك مع الأمواج erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers



(TT) K..



صورة (١٦)

المتجهة نحو خط الشاطئ، ومن المناطق التي تم فيها تغذية للشواطئ شاطئ إيست إنجليا بإنجلترا على بعد ٢٠كم من كلاكتون، وكذلك شاطئ لونج بتيش بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وفي مصر تستخدم هذه الطريقة في بعض المواضع مثل بلاجات منطقة مرسى مطروح (صبرى محسوب ص ص٤٦٤ ـ ٤٦٥). راجع الشكل الستالي رقم (٢٣) الذي بين نظام تغذية الشاطئ بالرمال.





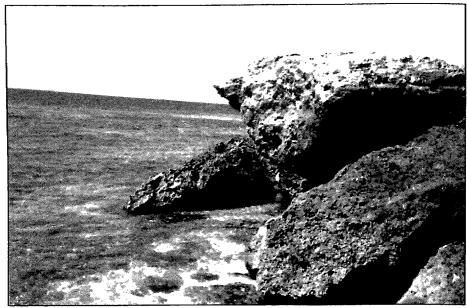

صورة ۱۷

### ب ــ الأخطار المرتبطة بالسواحل المرجانية:

يزدهر النمو المرجاني وتظهر أشكاله المتعددة على السواحل المدارية الغربية من عمليات طبيعية المسحيط الأطانطي وكل من المحيطين الهادي والهندي، وذلك فیما بین دائـرتی عرض ۳<sup>۰</sup> شمالا وجنوبا، ويظهر بشكل واضح على سواحل البحر الأحمر الأحمر العربي والبحر الكاريبي، المنطق البعيد العربي والبحر الكاريبي، ويظهر على طول الساحل الشرقي لأستراليا أضخم حاجز مرجاني في العالم.



شكل ٢٣ نظام تغذية الشاطئ بالرمال

وكل السواحل سابقة الذكر لها من الخصائص والظروف الطبيعية ما يساعد على ازدهار المرجان من دفء المياة وشفافية المياه الزائدة ودرجة الملوحة الملائمة، وغيرها من ظروف أخرى بيئية ملائمة مثل هدوء المياه الشاطئية وقلة الرواسب العالقة وغيرها (للاستزادة راجع صبرى محسوب ١٩٩١ و١٩٩٧).

وتتعدد الأشكال الناتجة عن النمو المرجاني بدرجة كبيرة جدا بحيث يصعب معها تقسيمها تقسيما شاملا.

ويمكن تقسيم الأشكال المرجانية رغم تعقيدها البالغ إلى:

المرجانية واكثرها انتشارا وعادة ما تمتد كأرصقة ملاصقة لخط الأشكال المرتبطة بالشعاب المرجانية واكثرها انتشارا وعادة ما تمتد كأرصقة ملاصقة لخط الشاطئ مع نموها رأسيا وأفقيا، وقد يفصلها عن خط الشاطئ قناة مائية ضحلة فتظهر الأطر المرجانية كأرصفة مرجانية أثناء فترات الجزر وغالبا ما تبدو متقطعة عند مصبات الأودية وتختفى عادة أمام السواحل الجرفية والصدعية.

بالنسبة لاتساعها يتراوح بين بضعة أمـتار وأكثر من ألف متر مع جـبهة منحدرة بشدة نحـو البحر مع سطح مـتقطع بالشقوق والـتجويفات، مع انتـشار مفتتـات رملية وخصوبة في أحوال كثيرة.

٢ ـ المحاجز المرجانى Coral Reef Barriers يبدو كرصيف مرجانى بعيدا عن خط الشاطئ تفصله عنه قناة عميقة يخلو قاعها من النمو المرجانى، وقد يظهر حاجز منفصل أو عدة حواجز منفصلة عن بعضها بقنوات مائية ويشبه سطحه سطح الإطار المرجانى حيث يتماثلان من حيث النشأة وظروف التكوين (صبرى محسوب، ١٩٩٧، ص١٩٩٠) فكلاهما في النشأة الأولى عبارة عن ترسيب عضوى فوق حافات أو أساس صخرى عاطس عند أعماق تزيد على ٩٠ مترا (٣٤) (Butzer, k.w, 1976,p. 237) راجع الشكل التالى رقم (٢٤)

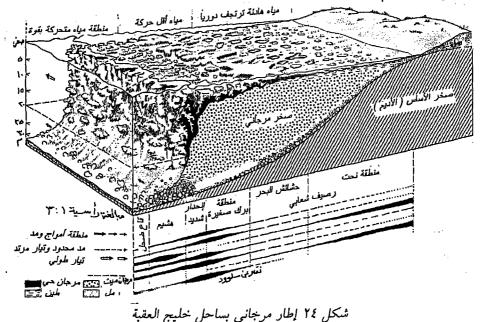

177

٣ ـ الحلقات المرجانية Atolls : تبدو بيضية الشكل أو في شكل قريب من الدائرة تنحصر داخلها بحيرة ضحلة ـ بعمق أقل من عشرة أمتار في الأغلب ـ تنشر هذه الأشكال المرجانية المتميزة في كل من المحيطين الهادي والهندي، ويبلغ عدد الحلقات المرجانية وفقا لما أحصاه Cloud عام ١٩٥٨ نحو ٣٢٠ حلقة، بعضها كبير الحجم مثل جزيرة سوفاديفا ضمن جزر المالديف والتي يبلغ طول حاجزها المرجاني المحجم مثل مريرة سوفاديفا ضمن جزر المالديف والتي يبلغ طول حاجزها المرجاني 1٩٥٨ در.

والحقيقة أن أهم ما يعنينا هنا فى دراسة السواحل المرجانية هى تلك الأخطار التى ترتبط بها وتهدد الملاحة فى مناطق وجودها، وكثيرا ما يتسبب عن اصطدام السفن بالأشكال المرجانية فى إغراقها والتسبب فى حدوث كوارث مفجعة كما سيتضح ذلك فيما بعد.

فالشعاب والبقع المرجانية المنتشرة أمام تلك السواحل أو خلال الممرات الملاحية مثل مضايق جوبال وباب المندب وغيرها تمثل عقبات ومواضع خطر أمام الملاحة البحرية، خاصة أثناء حدوث المد High Tide والذي تغطى مياهه تلك المسطحات والبقع، ومن ثم فإن الملاحة هنا تحف بها المخاطر وتحتاج لدربة ودراية كاملة بطبيعة المنطقة وتحديد دقيق للممرات الملاحية وأعماقها وذلك منعا لحدوث احتكاك بالقاع أو بالجوانب.

ويعتبر المدخل الجنوبى لخليج السويس فى مصر فى منطقة مضايق جوبال مثالا لمنطقة ازدهار للنمو المرجانى وظهوره فى أشكال متباينة الأبعاد والخصائص ويبدو كما يظهر ذلك من الشكل (٢٥) مستطيل الشكل تقريبا تتناشر خلاله جزيرات وشعب مرجانية تفصلها عن بعضها ممرات ملاحية عميقة، تبلغ مساحته (النطاق المرجانى) ١٦٠ كم بطول ٤٣ كم وعرض ٣٠ كم فى المتوسط مع اتساعه فى الطرف الجنوبى إلى ٢٠ كم.

وقد أدى النمو المرجاني المزدهر وانتشاره بشكل عشوائي إلى عدم انتظام قاعه، بحيث تظهر الحواجز المرجانية في نطاقات متوازية تتمشى مع محور امتداد خليج السويس (الشكل السابق ٢٣) تتخللها ممرات تمثل قنوات ملاحية في معظمها مثل قناة شاكر وقناة طويلة وقناة الزيت وغيرها بعضها يمكن للسفن الكبيرة أن تعبرها بينما يقتصر الأخرى على المراكب الصغيرة مثل القناة الأخيرة، وتكمن صعوبة الملاحة هنا في إحاطة جزر مضايق جوبال بأطر مرجانية تشغل مساحة واسعة حولها، وكثيرا ما تختفى أثناء فترات المد، و يتطلب كما ذكرنا أخذ الحذر والحيطة واستخدام الخرائط المدقيقة التفصيلية والاسترشاد بالعلامات الملاحية مثل الفنارات التي تقام على المجزر المتناثرة به.

وبالنظر للشكل رقم (٢٦) يبدو لنا مدى خطورة الملاحة أمام السواحل





شكل ٢٥ الشعاب والجزر المرجانية بمضايق جوبال

المرجانية، فهنا تظهر الأطر والبقع المرجانية ممتدة وملاصقة لساحل منطقة سفاجة والجزيرة الرئيسية التى تحاط بدورها إحاطة تامة بإطار مرجانى مما يجعل الوصول إلى الساحل محفوفا بهذا النوع من الأخطار الطبيعية.

وقد نرى فى حادث غرق العبارة «سالسم إكسبريس» المصرية عند اجتيازها المدخل الجنوبي للمسمر الملاحي المؤدى إلى ميناء سفاجة صورة لأحد الكوارث الملاحية النصخمة التي تحدث في مثل هذه البيئات الساحلية، فقد حدث أن جنحت تلك العبارة التي تحمل مئات القادمين من المسريين من ميناء جدة السعودي، ونتيجة لهبوب الرياح خلال فترة المساء أن احتكت العبارة بالشعاب المرجانية، وأدى ذلك إلى تمزقها وغرقها عند عمق أكثر من ٣٠ مترا وسط شعاب متشابكة من المرجانيات



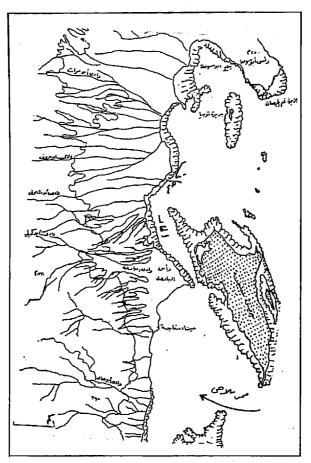

شكل ٢٦ الشعاب والاطر المرجانية أمام ساحل سفاجة

ونتج عن ذلك غـرق أكثر من ٣٥٠شخصـا وما زالت قابعة منـذ عام ١٩٩٢ حتى الآن فوق المسطحات المرجانية المتشابكة.

وهناك أمثلة عديدة لحوادث غرق وجنوح للسفن في مناطق الشعاب المرجانية خاصة في مناطق الممرات أو قرب الشواطئ

#### جــــــ أخطار التلوث في البيئات الساحلية

تتعرض البيئات الساحلية \_ خاصة المكتظة منها بالسكان \_ لأخطار التلوث التى ترجع فى معظمها لأسباب بشرية تتعلق بالنشاطات المختلفة التى يمارسها الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك قد يكون متعمدا \_ أى التلوث \_ أو بشكل غير مقصود وإن كان التلوث هنا فى معظمه يتم بدون تعمد باعتباره من الآثار الجانبية للاستخدامات المختلفة.

ويعد تلوث المياه الساحلية من المشكلات التى كثيرا ما تتفاقم وتصل أحيانا إلى مرحلة الخطر سواء على النظام الساحلي أو الحياة البحرية الشاطئية، ومن ثم على الإنسان الذي يعتمد كثيرا عليها في مراكز العمران الساحلية بشكل خاص. وقد أدى ذلك إلى لفت الأنظار إلى هذا النوع من الخطر خاصة من جانب العديد من الهيئات العالمية مثل الأمم المتحدة التى تنعقد المؤتمرات من خلالها لتخرج بتوصيات وقرارات خاصة بحماية الشواطئ التى يرتادها ملايين المصطافين خاصة، وأيضا بحماية الحياة البحرية الساحلية من أخطار الأمراض الناتجة عن التلوث مثل المرض الذي عرف باسم «ميتاماتا» وظهر على سواحل اليابان، وقد نتج عن تلوث المسياه بتلك السواحل بمخلفات المصانع المنتشرة بها.

ويعد التلوث البترولى (١) من أكثر أنواع التلوث التى تعانى منها المناطق الساحلية في العديد من المناطق خاصة تلك التى توجد بها حقول أو معامل تكرير البترول مثل سواحل الخليج العربى التى تتسرب إليها كميات ضخمة من البترول من الحقوق البحرية أو القريبة من الساحل، وأن معمل تكرير البترول برأس تنورة السعودى يتسرب منه إلى مياه الخليج سنويا نحو ٢٧٠ طن. والحقيقة أن الصورة تتكرر بدرجات مختلفة في خليج السويس وبعض قطاعات ساحل البحر الأحمر القريبة من المدن الرئيسية وبحر الشمال وخليج المكسيك وغيرها.

وفيما يلى أمثلة لكوارث تلوث بترولى تعرضت له مياه ساحلية في مناطق مختلفة ولأسباب متعمدة وغير متعمدة.

\_ حدث في شهر مارس عام ١٩٨٠ أن تسربت كميات من البترول من بعثر استكشافية بخليج المكسيك \_ على بعد ١٨٥ من الساحل \_ وقد اشتعلت فيه النيران واختلطت الزيوت بالمياه حتى عمق ٣٠٠مترا، وكان ذلك بداية لأكبر تسرب بترولي في تاريخ الاكتشافات البترولية، فقد قدرت كمياته المتسربة في البداية بـ ١٥٥٠ طن في اليوم وبلغت جملة ما تسرب ١٤٥٥ ألف طن، وقد نتج عن ذلك تلوث شواطئ خليج المكسيك وتلوث البلاجات الرملية واختلاط رمالها بالزيت وإفساد للحياة الأيكولوجية في لاجونات وبيئات شاطئية، حيث تأثرت تجمعات الجمبري التي يشتهر بها خليج المكسيك لعدة سنوات إلى جانب قتل الحياة البحرية قرب البئر المنفجرة نتيجة للمواد السامة التي صاحبت الانفجار وتسرب البترول. وإن ١٥ر٢٪ أو نحو ٢٠٠٠٥٠٠م٢ من جملة مساحة خليج المكسيك قد تم تسميمها بسبب هذه الكارثة.

<sup>(</sup>١) يذكر أحد التقاريــر الصادرة عن منظمة الاقتصاد والتعاون والــتنمية التابعة للأمم المتحـــدة بأن مياه العــالــم تستقبل كل عام نحو مليون ونصف مليون طن من البترول بسبب مخلفات ناقلات البترول والسفن الأخرى .



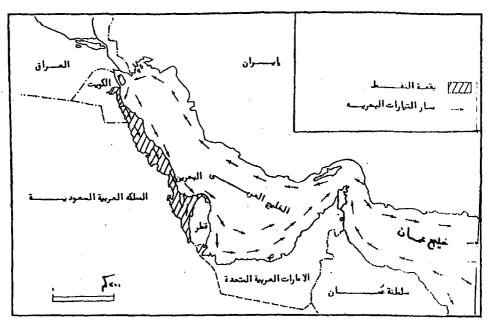

شكل ٢٧ توزيع بقعة النفط في الخليج العربي وتحركها مع التيار البحرى

\_ حدث فى شهر يناير عام ١٩٩١ أن ضغ الجنود العراقيون أثناء غزوهم للكويت كميات من البترول فى مياه الخليج تراوحت كمياتها ما بين ٢، ٢مليون برميل خاصة قرب سواحل منطقة الشعيبة والأحمدى والصبية، وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية امتداد البقع النفطية على طول سواحل الكويت وقطر والسعودية والبحرين، وقد أدى التلوث النفطى إلى تدمير الحياة البحرية خاصة الكائنات السرطانية والطيور البحرية مع ظهور أمراض غامضة تبدو آثارها فى شكل بقع حمراء على الأسماك ربما نتجت عن نمو أنواع من البكتريا فى ظروف التلوث الذى حدث بالمنطقة مما أدى إلى توقف نشاط الصيد فترة طويلة.

ولم يقتصر المخطر على الحياة البحرية بل شمل أيضا الشعاب المرجانية والمسطحات الطينية إلى جانب تلوث المياه ذاتها، وهي التي تعتمد عليها معامل تحلية المياه المنتشرة بالمنطقة. وتلوث البلاجات مما احتاج بذل جهود مضنية لمواجهة آثارها السلبية (شكل رقم ٢٧)

ــ حدث في أوائل عام ١٩٧٩ أن غرقت ناقلة بترول أرجنتينية محملة وذلك قرب

<sup>(</sup>١) بلغت أبعاد البقعة الزيسية التي نجمت من ضخ البترول ٧٥×٢٥٥م استمسرت في تحركها مع التيارات السطحية باتجاه الساحل السعودي .



شكل ٢٨ مصادر تلوث مياه البحر الساحلية

السواحل الشمالية للقارة القطية الجنوبية مما عرض المنطقة للتلوث برغم كونها من أقل مناطق العالم البحرية تلوثا. (للاستزادة راجع، صبيرى محسوب، ١٩٩٦، ص ٢٤٩).

ولا يقتصر التلوث على البترول وتسربه من المعامل أو من مخلفات السفن وغير ذلك، ولكن يحدث التلوث كثيرا من خلال إلقاء المخلفات المخاصة بالمصانع أو مخلفات الصرف الصحى ومياه اللاجونات الساحلية أو البحر، ونتيجة لذلك فقدت الكثير من المناطق الساحلية مقومات وعناصر الجذب الاقتصادى أو الترفيهي بعد تزايد حدة المشكلات الناجمة عن تلوثها.

فعلى سبيل المثال نجد أن هناك أكثر من ١٥٠ مدينة يزيد عدد سكانها على ١٠٠ مليون نسمة تلقى مخلفاتها في مياه البحر المتوسط دون معالجة كافية مما يهدد كل النظم الأيكولوجية بالبحر المتوسط ويهدد كذلك بخلوه تماما من أية حياة بحرية خلال فترة زمنية قصيرة.

ولمواجهة أخطار التلوث البترولى وغيره من الأنواع الأخرى تتضافر جهود هيئات عالمية مختلفة للحد من أسبابه وإصدار القوانين اللازمة لذلك (راجع الشكل رقم ٢٨) الذي يبين مصادر تلوث مياه البحار الساحلية.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الأخطار البيولوچية

أولا ــ حرائق الغابات والمراعى ثانيا : أخطار الجراد ومواجهاتها

ثَالِثًا: الأُوبِئَة



#### المقدمة

تختلف الأخطار البيولوجية Biological Hazards ـ النباتية منها والحيوانية ـ اختلافا أساسيا عن الأخطار الجيوفيزيقية التى تعــرضنا لها بالمعالجة الجغرافية التحليلية في الفصول السابقة.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين النوعين في كون النوع الأول يمكن منعه تماما في حالات كشيرة، أو بمعنى آخر يسمكن للإنسان منع ظاهرة طبيعية بيولوجية معينة من الوصول إلى مرحلة الخطر، وتستوقف إمكانيات المنع Preventability على الجوانب المالية والتقدم التكنولوجي المتاح، بينما نجد أن الإنسان برغم ما وصل إليه من تقدم علمي في شتى المسجالات فإنه لم يستمكن من منع الاخطار الجيوفيزيقية بانواعها المختلفة.

فالزلازل تحدث في أية لحظة، والهريكين تعصف بكل ما يقابلها، والبراكين تنفجر، والفيضانات مستمرة وحرائق الغابات تنتشر في مناطق مختلفة في العالم، وكل ما يفعله الإنسان أمام كل هذه الأخطار القيام بمحاولات للحد من آثارها السلبية وبذل الجهود المتباينة في عمليات التوقعات التي رأينا كيف أنها ما زالت عند مستوى معين من التكنولوجيا لم ترتق بعد إلى الحد الذي يمكن معها أن نعرف متى وأين تحدث بالضبط وخاصة فيما يتعلق بالزلازل البراكين، كذلك لا يمكن للإنسان بإمكاناته الحالية أن يمنع بالتالى حدوثها والحماية الكاملة منها.

وهكذا نجد أن الاختلاف الأساسى بين الأخطار البيولوجية والأخطار الجيوفيزيقية لا يرتبط بدرجة التأثير الكارثى بقدر الارتباط بإمكانية منع الحدث ذاته مثل منع الكثير من الأمراض الستى كانت تمثل فى فترة سابقة أوبئة كاسحة، فمرض وبائى مثل الملاريا قد تم اختفاءه تماما من الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان الكثير من الدول مازالت تعانى من أخطاره.

كذلك استطاع الإنسان منع أخطار بعض الحشرات أو الحد التام من الآثار الضارة المترتبة عليها.

فقد تطورت كثيرا وسائل منع أخطار هذه الحشرات وزادت فعالية مكافحتها مثلما يحدث مع الجراد وغيره من الأفات الزراعية والقوارض من جرذان وجنادب -Grass وغيرها.

وكان لتطور الوسائل الطبية والعلمية المختلفة وانتشار الوعى ورفع مستويات المعيشة في مناطق كثيرة من العالم الأثر الكبير في القضاء على الكثير من الأمراض الوبائية التي قاسى منها الإنسان في فترات سابقة وحصدت الملايين من الأرواح مثل



وباء الكوليرا الذى تفشى بشكل خطير خيلال الفترة من ١٨٩٣ و١٨٩٤، والبطاعون الذى تعرضت له أوربا وغيره من أوبئية ذلك حتى نهاية البقرن الثامن عشير، وكذلك أمراض وبائية أخرى مثل التيفوس والحمى الشوكية وغيرها مازال بعضها يهدد العالم حتى الآن، وخياصة تلك الأمراض التي ظهرت حديثا مثيل الإيدز والإبيولا<sup>(١)</sup> وكلها بطبيعة الحال تمثل تحديا أمام الإنسان عليه بسبل عديدة أن يواجهها. وكل المؤشرات تدل على قدرته في المواجهة وإمكانية منعها والحماية منها، كما سيتضح ذلك في الصفحات التالية من هذا الفصل والتي ستتناول فيها حرائق الغابات والمراعي وأخطار الجراد كمثال للأخطار المرتبطة بالبحشرات والآفات الزراعية، وكذلك بعض الأمراض الخطيرة وسبل مواجهتها.

## أولا: حرائق الغابات والمراعى:

#### مقدمة:

لعبت النار منذ ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضر دورا بالغ الأهمية فى التغيرات البيئية، فقد استخدمت ومازالت لتطهير الغابة وتمهيد أرضها للزراعة وكذلك لتحسين نوع المرعى، وكذلك استخدمت المحيوانات المتوحشة والطفيليات Parasites والحشرات الضارة والمسببة للأمراض مثل البعوض Mosquitoes. وفى فترات حدوث الصراعات استخدمت النيران كسلاح لصد الغزاة أو طردهم، بينما استخدمت فى فترات السلم كوسيلة للدفء والمطهى، ولعبت دورها المرئيسي فى الصناعات القديمة مثل صناعة الفخار والفحم النباتي Charcoal وصهر المعادن.

وفى نظم الزراعة التى كانت سائدة فى مناطق مختلفة من العالم كانت التار جزءا مكملا لها مشلما الحال مع حضارات المايا بأمريكا الجنويبة واللادانج Ladang بكل من أندونيسيا وماليزيا، حيث كانت تجهز الأرض بقطع أشجار الغابة مع ترك النفايات المتخلفة لتجف أثناء فصل الجفاف بحيث يتم حرقها قبل بداية سقوط المطر. بذلك كانت تضيف سمادا جيدا للأرض التى تم فيها الحرق حديثا(٢) ولكن بعد زراعتها لفترة

<sup>(</sup>۱) يبدو وكأن الإنسان في صراع أبدى مع الفيروسات والميكروبات التي تتسبب عنها أمراض خطيرة قد تظهر بشكل فجائي في منطقة ما من العالم ما أن يلهث العلماء وراء الكشف عن مسبباتها، وما أن تظهر بوادر اكتشاف العلاج إلى أن يظهر مرض آخر غامض مثلما حدث في كينيا في أواخر عام ١٩٩٧ حيث ظهر مرض غامض خطير يتسبب عنه نزيف دموى من الفم والأنف يؤدى إلى الموت ولم تعرف أسبابه أو طبيعته حتى الآن، وقد أدى إلى وفاة ١٤٣ شخصا وإصابة الآلاف، بجانب أنه يصيب الحيوانات وإن كان البعوض يعد مرحلة من مراحل الملاريا المرجع: وكالات الأنباء، ديسمبر ١٩٩٧.

<sup>(</sup>۲) يوجد نوع بدائى من نظم الزراعة يعرف بالزراعة المتنقلة Shifting cultiration وهو نظام موروث على هوامش الغيابات الاستوائية والسمدارية يتم فيه تسنظيف الأرض فى نهاية السفصل الجاف، ويتم حسرق المواد الممقطوعة لمد التربة بالسماء (مثل الفوسفور والسبوتاس) ولقتل الأعشاب الضارة ولكن بعد فترة زراعة لاحقة تنهك التربة وتفقد مقوماتها لتترك بعد ذلك للطبيعة لتتم دورة الحياة فيها من جديد. وجدير بالذكر أن الغابة المحترقة تحتاج لأكثر من ١٠٠٠ سنة حتى ترجع إلى صورتها الأولى (Knapp, B, 1989, P, 225)

زمنية تفقد خـصائصها وتنتشر بها الحـشائش المتطفلة بحيث تزيد درجة الـتحميل على الأرض منتجة أضرارا بيئية كبيرة.

وتشهد الآن مناطق كثيرة من العالم حرائق بالغابات وأراضى الحشائش ـ المراعى الطبيعية ـ تنتج عن أسباب مختلفة وينتج عنها أضرار متفاوتة، كما سيتضح ذلك من الصفحات التالمة:

### أسباب حرائق الغابات والمراعى الطبيعية:

تتكرر ظاهرة الحرائق بشكل نسبى منتظم فى المراعى والأحراش والغابات. وقد يكون وراء حدوثها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها أهمها حدوث تولد حرارى مع تراكم النباتات المتساقطة الميتة فوق بعضها على الأرض بحيث تتعفن وتتصلب وتتفاعل بشكل يؤدى إلى احتراقها وامتداد النيران منها باتجاه سيقان الأشجار، ومن ثم تيجانها. يساعد على ذلك حدة الجفاف وهبوب الرياح بقوة.

وقد تتسبب الحرائق عن صواعق وشهب، فهذا قليلا ما يحدث إلا في مناطق معينة من العالم أو قد تحدث نتيجة لانفجارات بركانية مثلما حدث مع بركان بيللي

والحقيقة أن الإنسان بنشاطاته المتعددة يعد السبب الأساسى فى إضرام النيران بمناطق الغابات والمراعى، وقد يكون دوره مقصودا كما أشرنا فى المقدمة أو قد يكون بدون تعمد. فعلى سبيل المثال نجد أن كل الحرائق التى تتعرض لها الغطاءات النباتية فى جنوب فرنسا ترجع إلى أسباب بشرية تقريبا.

وتعد الإنارة (۱) من أهم الأسباب وراء حدوث الحرائق فيقدر أنها تسبب ما بين العرب و ۵۰٪ من حرائق غابات الغرب الأمريكي، وأن أكثر من نصف حرائق غابات الصنوبر بدولة بيلز بأمريكا الوسطى تنتج عنها أيضا، بينما تمثل فقط ۸٪ من أسباب حرائق حشائش السافانا بأستراليا (Ibid)

## خصائص الحرائق وأسباب تباينها

· تختلف الحرائق من حيث حجمها ومدة استمرارها وكثافتها ودرجتها ومعدل تكرار حدوثها من منطقة إلى أخرى.

فبعض الحرائق يكون انتشارها سريعا نسبيا ويقتصر تأثيرها على النباتات القصيرة، ويعرف هذا النوع بالحرائق السطحية وتتأثر بها عادة بقايا النباتات الساقطة مثل الأغصان والأوراق، وبرغم سرعة انتشارها لكن في نفس الوقت يمكن التحكم فيها بشكل أسهل بالمقارنة بأنواع الحرائق الأخرى.

<sup>(</sup>١) يقصد بها إيقاد النار من أجل الطهى أو التدفئة أو بعث الضوء ليلا وغير ذلك.



وهناك نوع من الحرائق يعرف بحرائق التيجان الشجرية Crown fire وهى من الحرائق التى تؤثر على كل مكونات الغابة حتى أعلى مستوى بها \_ مستوى التيجان \_ ويتولد عنها حرارة شديدة الارتفاع ويحدث عادة عندما يصعد اللهب flames من سطح الغابة نحو تيجان الأشجار، وتتحرك بسرعة تعادل سرعة تحرك النيران الأرضية، وتظهر بوضوح فى حالة الغابات ذات الأشجار المتباعدة مثلما الحال فى نطاق السافانا، يساعد على تفاقمها أيضا وجود رياح منخفضة السرعة (شكل رقم(٢٩))

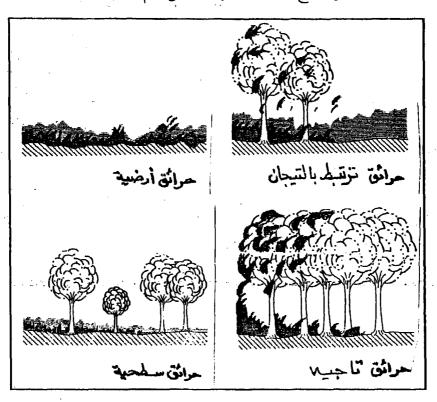

## شكل (٢٩) أنواع المحراثق البيئية

ومن أنواع الحرائق أيضا ما تعرف بحرائق ما بين السبقان (أسفل السبيجان) Running Crown Fires يساعد على وجودها هبوب رياح حارة قوية مع نباتات شديدة الجفاف، وتبدو آثارها مدمرة حيث تتولد تيارات صاعدة -convectional cur تنتقل معها المواد المحترقة باتجاه التيجان إلى أعلى، وتتساقط بالتالى مواد محترقة من التيجان نحو سطح المغابة. وقد تتولد في الغالب حرائق أرضية Ground محترقة في المواد العضوية تحت السطح مثل الجذور والدوبال humus بالغابة، وتتميز هذه الحرائق الأخيرة بانتشارها ببطء. وينتج عنها عادة قتل وتدمير للجذور.

وتعد الرياح من العوامل الطبيعية الرئيسية التى تلعب دورا كبيرا فى هذا النوع من الكوارث الطبيعية بالغابات ومناطق الحشائش. حيث إن هناك علاقة قبوية بين سرعة انتشار الحرائق واتجاهها وبين قوة واتجاه وتغيير الرياح. كذلك نجد أن نوع الوقود المحترق يلعب دوره أيضا فى سرعة انتشار النيران Dffusion of Fire ، وجدير بالذكر أن كثافة الحرائق وارتفاع درجة حرارتها ترتبط بنوع النبات المحترق، فالشابارال Chaparral وهو عبارة عن أشجار صغيرة وحشائش شجيرية وأعشاب جفافية تتراوح درجة الحرارة المتولدة عن الحرائق التى تضرم فيها ما بين ٥٤ و ١١٠م تبعا للظروف المحلية. وفى مناطق الحشائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة عن احتراقها ما بين المحلية . وفى مناطق الحسائش تتراوح درجات الحرارة المتولدة وتصل فى غابات الصنوبر إلى ١٨٥٠ درجة وتصل فى غابات العرب المربة وتصل فى غابات الصنوبر إلى ١٨٥٠ درجة وتصل فى غابات الصرارة المناسبة عن احترارة المتوردة وتصل فى غابات الصرارة المتوردة وتصل فى غابات المتوردة وتصل فى غابات الصرارة المتوردة وتصل فى غابات الصرارة المتوردة وتصل فى غابات المتوردة وتصل فى غابات المتوردة وتصل فى غابات المتوردة وتصل فى عادر المتورد

وعن الظروف الطبوغرافية، نجد أن لها دورا هاما في طبيعة الحرائق ودرجة انتشارها، فالحرائق فوق مناطق التلال قد تقوى مع زيادة عمليات التصعيد والإشعاع، بينما تتأثر حرائق أراضى الحشائش المستوية بشكل أوضح بالرياح وسرعتها. كذلك هناك علاقة بين ارتفاع الحشائش والأشجار وارتفاع اللهب الناتج من الاحتراق.

## الآثار الأيكولوجية للحرائق:

ينتج عن حرائق الغابات وأراضى الحشائش والأعشاب آثار إيكولوجية بالغة الخطر، يمكننا هنا أن نشير إلى أهم هذه الآثار الضارة على النحو التالى.

ينتج عن الغابات المحترقة وكذلك مناطق الحشائش والأعشاب إنتاج كميات ضخمة من الرماد المكون عادة من البوتاسيوم والمغنسيوم والكلسيوم والفوسفور والذى يدخل في مكونات الستربة، ويؤثر على معدلات تحلل المواد العضوية معها. ويعمل كذلك على زيادة معامل حموضة التربة، كذلك يؤدى حرق الأشجار التي تنمو فوق سفوح التلل إلى تعرية هذه السفوح وتعرضها لأخطار الانزلاقات الأرضية واكتساح التربة كما رأينا في أحد المواضع السابقة من هذا الكتاب.

فعلى سبيل المثال نجد أن حرائق غابات الشابارال في ولاية أريزونا الأمريكية أدت إلى زيادة في الجريان السطحى للمياه نحو ست مرات منذ عام ١٩٥٩ حتى أواخر الشمانينات أي خلال فترة تبلغ نحو ٣٠سنة وتبعها بالتالي زيادة كميات الرواسب المنحوتة والمنقولة ٢٦٥مرة. كما أدى حريق أضرم في نحو ٢٦٥ كيلومتر مربع من غابات أستراليا ـ بمنطقة المرتفعات الشرقية ـ في أوائل عام ١٩٧٠ إلى زيادة في معدلات الجريان السطحى هناك أربع مرات، ونقل رواسب بزيادة قدرها عشر مرات وزادت حمولة مياه الفيضانات النهرية بعد عدة شهور من هذا الحريق بمقدار ١١٥ ألف طن يوميا.



ومن الآثار السلبية التى تمثل خطرا على البيئة نتيجة لحرائق الغطاءات النباتية انطلاق غازات مختلفة باتجاه الغلاف الغازى مما يؤدى إلى زيادة نسبتها فى الجو مثل ثانى أكسيد الكربون الذى زادت نسبته فى الغلاف الغازى خلال القرن الحالى بنسبة ١٥٪ وازدادت نسبته من ٢٩٠ جزء فى المليون إلى ٣١٥ جزء، ويتوقع أن تزيد إلى ١٠٠ جزء فى الممليون فى عام٥٠٠٠ وذلك مع تفافم خدة المسببات ومنها حرائق الغابات أو قطع أشجارها والمغالاة فى استخدام الوقود الحفرى.

ومن المعروف أن زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون عن الوضع العادى يؤدى إلى إخلال واضح في ميزانية الحرارة من خلال استمرار زيادة معدلات درجات الحرارة وما يترتب عليها من آثار سلبية على البيئة. وأن حرائق الغابات غرب الولايات المستحدة الأمريكية ينتج عنها سنويا انطلاق ٣٥مليون طن من الجزيئات في الغلاف الغازى منها ١٥٪ أقل من ٥ميكرون.

ومن الآثار السلبية كذلك حدوث نقص شديد في موارد الغذاء بالنسبة لحيوانات المرعى، وكذلك تناقص المنتج من الأخشاب. ففي كندا قدرت كمية الأخشاب التي احترقت خلال الفترة من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٧ بنحو ٢٥٪ من الإنتاج الخشبي السنوى.

وهناك أمثلة عديدة مماثلة في البرازيل أستمراليا والولايات المتحدة وأندونيسيا وغيرها.

## مواجهة الإنسان لكوارث حرائق الغابات والحشائش:

يصعب كثيرا منع حدوث الحرائق بالغابات وخاصة مع النشاطات المتزايدة واتساع مساحات الغابات والمتطلبات المتباينة للإنسان، ولكن مع ذلك يمكن الحد فهنا وتقليل أخطارها من خلال سن القوانين التي تمنع الحرائق المتعمدة وكذلك من خلال تكثيف محطات الإنذار خاصة أثناء فترات الجفاف، وغير ذلك من وسائل تختلف حسب إمكانيات كل دولة.

وعندما تتعرض أى منطقة للحرائق فى الغابات أو غيرها من غطاءات نباتية فهنا تتحمثل وسائل المواجه فى منع شلاثة عناصر مواتية للحريق متمثلة فى الحرارة والأكسجين والوقود ومعنى ذلك أن الوسيلة الفعالة تتمثل فى ضخ المياه على الوقود لإطفاء اللهب الحرارى<sup>(١)</sup>. وهنا قد تلعب الظروف الطبيعية دورها فى إخماد الحرائق وذلك عندما تسقط الأمطار وتهدأ الرياح.

وفي حالة الحرائق البسيطة المحدودة المساحة يمكن محاصرتها من مقدمة

<sup>(</sup>١) جدير بالذكر أن مقارمة الحرائق تترك وراءها عادة تراكمــات من المواد الكيماوية تساعد على نمو نباتات قد لاتتحمل النيران، وتبدو بشكل كثيف مما يساعد كذلك على انتشار وتكاثر البعوض.



النيران، ولكن في حالة الحرائق الكبيرة يتم المحاصرة من الجانبين مع عمل مصدات للنيران لإيقاف تقدمها وانتشارها(١)

وفى أحيان كثيرة تتم المقاومة من خلال رش المياه والمواد الكيميائية على مناطق الحرائق، وذلك بعد تحديدها في مرحلة سابقة بواسطة التصوير الجوى.

## أمثلة لمناطق تتعرض للحرائق وبعض الحرائق الرئيسية التي شهدتها

### ــ حرائق جنوب فرنسا

تشهد غابات جنوب فرنسا كل عام ما بين ٢٠٠و ٣٠٠و تتأثر بها مساحات من الغابات تتراوح ما بين ٥٢٠ و ٣٠٠و ٣٠١ألف هكتار معظمها تحدث خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس وهي شهور الحر والجفاف. ويلاحظ أن أكبر الحرائق في الحجم تتكرر مرة كل ست سنوات. ومن مناطق هذه الغابات مقاطعة شابارال ومناطق الغابات في ظهير ساحل اللازورد Cote d' Azur

## - حرائق مناطق الحشائش بأستراليا:

شهدت المنطقة إلى الجنوب الشرقى من أستراليا أخطر الحرائق فى العالم ساعد على تفاقم حدتها ظروف مناخية مواتية ونباتات جافة سريعة الاشتعال فقد تعرضت لصيف طويل حار مع هبوب رياح شمالية داخلية جافة مع مطر شتوى محدود لم يفعل شيئا يذكر فى إخماد النيران.

## حرائق الغابات في جزيرة جاوة \_ أكتوبر ١٩٩٧.

تعرضت جزيرة جاوة الأندونيسية لحرائق ضخمة أضرمت في غاباتها وتباينت الآراء في تحديد الأسباب وراء حدوثه: البعض يرى أن الزراع هم السبب، والبعض يتهم الشركات الزراعية. وقد استمرت الحرائق مشتعلة في نحو نصف مليون فدان من الغابات لعدة أسابيع تاركة وراءها أراضي جافة وأشجار يابسة محترقة وحيوانات نافقة وآبار جافة حيث تأخر سقوط المطر. والذي كان محستملا سقوطه في شهر أكتوبر أثناء اشتعال الغابات (٢).

- شبت حرائق في مائتي موقع بغابات الساحل الشرقي الأسترالي أدت إلى احتراق ٠٠٠٠٠ هكتار، وذلك في شهر أكتوبر عام ١٩٩٧، وقد شارك في عمليات الإطفاء أكثر من ١٠٠٠ من رجال الطوارئ، واستخدمت الطائرات لإخمادها. وقد أدت إلى جانب حرق الأشجار إلى ارتفاع درجة حرارة الجو في كل من مقاطعتي فكتوريا ونيوساوث ويلز، بلغت في الأولى ٤٠درجة مئوية، والثانية ٢٦ درجة.

<sup>(</sup>٢) تعرضت غابات بورنيو الاندونيسية كذلك في مارس من عام ١٩٩٨ لحرائق التهمت منها نحو ٢ ألف هكتار وكانست من الشدة بحيث لم تتمكن الأمطار الغزيرة الاستوائية من إطفائها وحتى من تنقية الجو من الدخان الاسود الناجم عنها.



<sup>(</sup>١) أن حريقا ضخما في غابة ما يحتــاج لإطفائه إلى نحو ٢٠٠٠ شخص، وهم بدورهم في حاجة إلى نوع آخر من الحماية وخاصة عندما تغير الرياح اتجاهاتها.

وجدير بالمذكر هنا القول بأن المحوارث الخاصة بالحرائق لا تقتصر فقط على الغابات أو أراضى المراعى، ولكنها قد تحل بالمحاصيل الزراعية مثل القمح وخاصة أثناء الحصاد خلال فصل الجفاف وهى من أسرع المحاصيل قابلية لانتشار النيران أثناء احتراقه. كما أن هناك حرائق متعمدة لأغراض وسلوكيات خاطئة مثلما يحدث على سبيل المثال فى أشجار النخيل التى تغطى مساحات واسعة وخاصة قرب المدن، وكثيرا ما نرى أصحابها يقومون بحرقها عمدا بهدف الاستفادة من الأرض فى البناء أو الاتجار فيها بأسعار مرتفعة، وهناك أمثلة على ذلك فى واحات الأحساء التى تشهد نموا عمرانيا مطردا، وكذلك فى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية وغيرها من مناطق.

## ثانيا: أخطار الجراد ومواجهتها:

يعد الجراد من أشد أنواع الحشرات فتكا بالمحاصيل الزراعية التي يهاجمها في حقولها، ولا توجد خشرة أخرى تماثلها في درجة الخسائر الاقتصادية والبيئية التي تسبب عنها ما جعلها ترتبط بأحطار تصل إلى حد الكارثة، وذلك في المناطق التي تتعرض لها فهي في حقيقة الأمر تسبب في إحداث مجاعات من خيلال قضاء أسرابه على الأخضر واليابس

وتكمن خطورته أساسا إلى أن أية دولة تتعرض لأسرابه يمكنها أن تقضى عليه بوسائل المكافحة، وذلك داخل حدودها بينما لايمكنها ملاحقته خارج الحدود.

وبرغم المجهودات التى تبذلها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) بالتعاون مع الدول التى تتعرض لأخطاره إلا أنه لم يتم القضاء عليه بطريقة فعالة، ومن ثم فإنه مازال يمثل أحد الكوارث الطبيعية (دسوقى، ١٤١٥هـ، ص٤٧) خاصة مع ما يتميز به من خصائص تؤكد ما ذكرنا من كونه آفة خطيرة غير عادية أهمها قدرته على الطيران لمسافات بعيدة في أسراب ضخمة مع سرعة انتقاله وتحركه من مكان إلى آخر إلى جانب شراهته في الأكل وقدرته على التفريق بين النباتات السامة والنباتات الصالحة للأكل، فهو مثلا يمتنع عن أكل نبات العشار غير الصالح لغذاء حيوانات المرعى. ويتميز كذلك بسرعة تكاثره في ظروف طبيعية متباينة حيث لا يعترف بالحدود.

بالنسبة لأنواع الجراد فهو كحشرة يتبع العائلة الجرادية Acrididae التابعة لرتبة الحشرات مستقيمة الجناح، وأهم أنسواعه الجراد الرحال أو السمحراوي<sup>(١)</sup> والجراد المستوطن أو السروسي والجراد المهاجر الأفريقي والمهاجر الأسيوي والمراكشي والأحمر والجراد المصري.

<sup>(</sup>١) أخطر أنواع السجراد وله ثلاثة أجسال في السنة تسلغ مدة الجسيل نحو ثلاثة شــهُور ونصف في السصيف والخريف.



ويعد الجراد الصحراوي من أخطر أنواع المجراد، وتضع أنناه نحو ٣٠٠ بيضة (١)

تبين الصور التوضيحية رقم (١٨) مدى شراهة الجراد في التهام النباتات

(راجع للاستزادة في دورة حياة الجراد، الدسوقي ١٤١٥)).

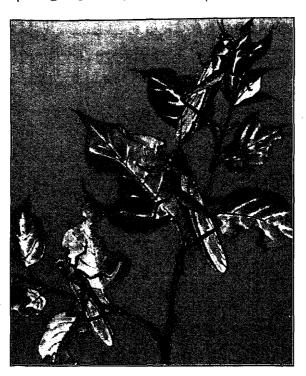

صورة (۱۸)

## تكون أسراب الجراد الصحراوي Swarming of Desert Locust

عندما تبلغ الحوريات الطور الكامل وعندما تهيأ الظروف التى تسمح بترحال الجراد الكامل من المظهر الانفرادى إلى المظهر الرحال يبدأ التجمع فى أعداد كبيرة تأخذ اتجاها معينا فى الطيران بعيدا عن موطن التكاثر والتوالد إلى مناطق بعيدة، وقد يصل عدد أفراد السرب الواحد فيها إلى أكثر من ألف مليون حشرة تغطى فى المتوسط سحابة من الجراد تبلغ مساحتها ٢٠كيلو مترا مربعا وقد تصل مسافة طيران السرب إلى أكثر من ٢٢٠كيلو متر بدون توقف، وكثيرا ما تتحكم العوامل الجوية مثل الرياح والأمطار وضوء الشمس ودرجة الحرارة والضغط الجوى فى سرعة طيران السرب وفى

<sup>(</sup>١) شكل البيضة مستطيل ولونها بنى وتفقس بعد فسترة تتراوح مابين أسبوعين وستة أسابيع من وضع الأنشى لها. وتعيش الحشرة مدة تتراوح مابين ١٢ و ٧٠ يوما.

اتجاه تحركه. إلى جانب أن هذه العوامل الطبيعية المذكورة تؤثر فى حركة الجراد نفسه من مواطنه إلى مناطق أخرى. وتعد الأسباب التى تدفع الجراد للهجرة الجماعية من المناطق الأقل ملاءمة إلى المناطق من الأكثر ملاءمة، كذلك لوحظ أن هناك علاقة بين الهجرة وتمام استكمال نمو الأعضاء التناسلية الداخلية للجراد وأن الهرمونات الجنسية فى دم الحشرة هى الأساس فى حدوث الهجرة من عدمها، فإن كانت عالية فإن الحشرة لن تجد لديها الميل للهجرة والعكس مع قلة تركيزها فى الدم.

## مناطق توالد وتكاثر الجراد:

توضح الخريطة بالـشكل رقم (۳۰) مدى اتساع رقعة انتشار الجراد الصحراوى مما يهيئ له البيئات الصالحة لانـتشاره وتكاثره، والواقع أن ارتباط توالد الجراد بسقوط الأمطار واختلاف مـواعيد سقوطها فـى تلك البيئات المتـباينة فى ظروفها المناخية قد ساعد علـى تحديد المناطق التى يـتوالد فيها الـجراد الصحراوى على مـدار السنة على النحو الآتى (دبور وحماد، ١٩٩٥)

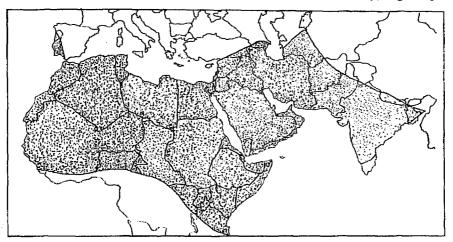

شكل (٣٠) منطقة انتشار الجراد الصحراوي

#### - مناطق التكاثر الصيفى:

يحدث التكاثر في مناطق الأمطار الصيفية غرب الهند وباكستان واليمن وأثيوبيا وتشاد والسودان ومعظم دول الساحل الأفريقي حتى السنغال. ويبدأ ظهور الأسراب في سبتمبر متجهة في معظمها نحو دول شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وإيران والبعض يهاجر نحو الجنوب.

#### - مناطق التكاثر الشتوى:

تظهر في مناطق الأمطار المشنوية على سواحل البحر الأحمر ومصر والسعودية وعمان شكل (٣١).





شکل ۳۱

#### مناطق التكاثر الربيعي،

تشمل أقاليم كثيرة فى شمال أفريقيا وشمال شرق الجزيرة العربية وبعض مناطق شرق أفريقيا وإيران وغرب باكستان والسهند. وتبدأ أسراب الجراد فى الظهور من أبريل إلى يوليو مهاجرة باتجاه مناطق التكاثر الصيف (شكل رقم ٣٢).

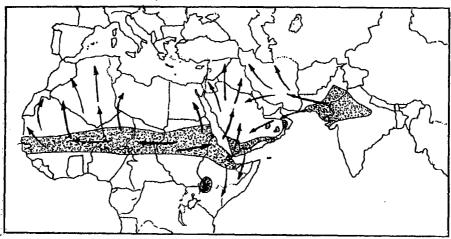

شكل ٣٢ مناطق التكاثر الصيفى للجر

ويوضح الجدول التالى رقم (١١) خسائر مادية تعرضت لها بعض الدول بسبب حشرة الجراد وفقا لتقديرات منظمة «الفاو» وذلك خلال سنوات مختلفة . يلاحظ منه أن عددا كبيرا من الدول العمربية تقاسى من هذه الآفة الزراعية بشكل كبير للغاية مثل السودان ومصر والسعودية واليمن والصومال وتونس وموريتانيا وغيرها.

جدول رقم (١١) الخسائر المادية لأسراب الجراد تبعا لتقديرات منظمة «الفاو» (نقلا عن دسوقي)

| مقدار الفاقد من المحصولات الزراعية أو قيمتها | الدولة    | السنة     |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| بالإسترليني                                  |           |           |
| ١٩٪ من جملة مساحتها الزراعية قدرت بنحو ٥٥    | ليبيا     | 1988      |
| ألف طن من الحبوب                             |           |           |
| ٦٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني                        | السودان   |           |
| ۳۹,۰۰۰ جنیه إسترلینی                         | الهند     |           |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ جنیه استرلینی                      | باكستان   | 190.      |
| ۳٫۸۰۰,۰۰۰ جنیه إسترلینی                      | الصومال.  | 1907      |
| ٦٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني                        | الصومال   | 1904      |
| ۲۰۰٫۰۰۰ جنیه إسترلینی                        | السودان   |           |
| ٥٥,٠٠٠ طن من الحبوب                          | المغرب    | 1908      |
| ٤,٧٨٠,٠٠٠ طن من الحبوب                       | السنغال   | 1900      |
| ١٦٧,٠٠٠ طن من الذرة الرفيعة + ٢٠٠ طن         | أثيوبيا   | 1901      |
| من محاصیل أخری و ۲۰۰۰ طن برتقال              | •         |           |
| ٥٠٠,٠٠٠ هكتار من المحاصيل المختلفة           | الجزائر   | 1944 _ 44 |
| ٥٠٠,٠٠٠ هكتار من المحاصيل المختلفة           | المغرب    | }         |
| ٢٥٠ ألف هكتار من المحاصيل المختلفة           | تونس      | [         |
| ٤٠٠٠,٠٠٠ هكتار من المحاصيل المختلفة          | موريتانيا | 1988      |
| لم تقدر الخسائر رغم ظهور تجمعات ضخمة من      | السعودية  | 1         |
| الجراد في منطقتي السهباء والهياتم            |           | }         |
| . ٩٠.٠٠ هكتار من المحاصيل المختلفة           | السودان   | 1997      |
| ٥٤,٠٠٠ هكتار من المحاصيل المختلفة            | أثيوبيا   |           |
| ٣٢,٠٠٠ هكتار من المحاصيل المختلفة            | الصومال   |           |
| إصابة مساحة تقدر بــ ٤٠ كم٢                  | مصر       |           |
| ظهور ٢٦ سربا من الجراد في منطقتي تهامة       | السعودية  |           |
| والحفر                                       | 1         |           |
| ·                                            |           |           |
|                                              | J         | <u> </u>  |

## أمثلة لكوارث نجمت من الجراد

فى عمليات حصر تقريبى للخسائر الناجمة عن الجراد بأنواعــ المختلفة خلال الفترة من عام ١٩٢٥ حــتى عام ١٩٣٤ على المستوى العالمي اتـضح أن قيمة الأضرار التى لحقت بالمحاصيل الزراعية بلغت نحو مائة مليون دولار سنويا.

وتتمثل أهم أحداث الكوارث الناجمة عن الجراد التي شهدتها دول مختلفة من العالم فيما يلي:

\_ تعرضت الأراضى المصرية خلال فترات من عامى ١٩١٤ و١٩١٥ لغزوات من أسراب الجراد أتت على مساحات شاسعة خيضراء، ووصل بها الأمر إلى أكل لحاء الشجر بما فيه النخيل، وإن لم تتوافر أية تقديرات مادية خاصة بالخسائر التي تعرضت لها البلاد خلال تلك الفترة القديمة نسبيا.

\_ تعرضت السودان فى عام ١٩٨٦ لغزو أسراب من الجراد الذى استمر تكاثره طول العام وتسبب فى إتلاف مساحات مزروعة بالمحاصيل بلغت أكثر من ٤٦٠٠كيلو متر مربع، وفى نفس العام المذكور ظهرت على الحدود بين مصر السودان تجمعات من حوريات الجراد بلغ عددها نحو ألف بقعة موزعة على حوالى ما بين ٥٠، ٧٠كيلو متر مربع وأتلفت مساحات واسعة من الأراضى الزراعية.

ـ تعرضت السودان فــى عام ١٩٩٢ لأسراب من الجراد قضت على الـمحاصيل الزراعية فى مساحــة تبلغ ٠٠٠٠ و هكتار، وفى نفس العام تعرضت مــساحة من مصر تبلغ ٤٠كيلو مترا مربعا للتلف بسبب غزو الجراد لأراضيها قادما من السودان.

كما ظهر في نفس العام ٢٦سربا من الجراد في الأراضي السعودية في منطقتي تهامة والحفر.

## مكافحة الجرادة

توجد ثلاثة طرق لمكافحة الجراد سواء في طور الحورية أو الحشرة الكاملة تتمثل هذه الطرق فيما يلي.

## أ . المكافحة الكيميائية:

يتم خلالها نثر المواد الكيميائية السامة في أماكن تواجد وسير الحوريات ومنها مادة الجامكسين (مشابه جاما ساوس كلور البنزين) التي تضاف إلى مواد حاملة مثل نخالة الذرة أو قشرة بذرة القطن، وذلك بنسبة ٥ر٧كجم لكل ٥٠كجم ويتم توزيعها في الصباح الباكر أو قبل الغروب في مناطق الإصابة (الدبور وحماد).

وتعد الطائرات من أفضل الوسائل المستخدمة لرش المبيدات قبل وصول



الأسراب إلى الأراضى المزروعة وأفضل وضع لاستخدامها في حالة تواجد الجراد في المناطق الصحراوية الواسعة التي تنتشر بها الأعشاب والنباتات التي تلجأ إليها الحشرة، وأكثر المبيدات استخداما في طريقة الرش الدلدرين الزيتي حيث يستمر مفعوله فترة تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع.

وقد استخدمت طريقة الرش بالطائرات في السعودية عام ١٩٨٥ وأدت إلى القضاء على أسراب الجراد واستخدمت مبيد الدسيس Decis في ذلك.

وتستخدم وسائل الرش والستعفير في صحاري مصر خاصة قرب الحدود مع السودان.

## ب ـ المكافحة بواسطة عزق الأرض

وهى التى تضع فيها إناث الجراد بيضها، مما يؤدى إلى تلف البيض وتعرضه للشمس والحشرات الأخرى التى تتغذى عليه.

## جـ المكافحة البيولوجية

توجد العديد من الطفيليات والمفترسات التي تعد من أعداء الجراد<sup>(١)</sup> بدور كبير في القضاء عليها في أطوارها المختلفة.

ومن هذه الأحياء دبابير السيليو التى تضع بيضها فى الكتلة الرغوية المحتوية على بيض الجراد، وينتهى الأمر بقتل البيض. وكذلك ذبابة ستومورهينا لوناتا التى تلازم أسراب الجراد أثناء وضع البيض لتضع بيضها هي الأخرى أعلى كتلة بيض الجراد وتؤدى إلى إتلافه، وهناك أيضا أنواع من الخنافس التى تتغذى على بيض البراد وكذلك أنواع من النمل والزنابير التى يمكنها مهاجمة الجراد الصحراوى وشل حركته.

وتقوم بعض أنواع من الطيور بمهاجمة الجراد وافتراسه مثل الحدأة والغراب وغيرهما كنوع من التوازن البيئي في تلك المناطق.

وقد تم التوصل في بريطانيا في فترة قريبة إلى فطر يقضى على الجراد الصحراوي (٢) دون إحداث أي ضرر بيئي بحيث يمكن استخدامه بطريقة الرش كمبيد

<sup>(</sup>۱) لما كانت المبيدات الحشرية نفسها نمط من الكوارث تؤدى إلى تسمم النباتات والبقاء فى التربة عقودا وتتسرب عبر السلاسل المغذائية إلى البان الأمهات والنسيج البشرى مما يسبب أمراض السرطان والكبد والاجهزة العصبية والتنفسية والفشل الكلوى فإن العالم بدأ يتجه نحو التقنية البيولوجية.

<sup>(</sup>٢) يمثل المجراد أكبر المسخاطر الحشرية وتوجد مخاطر أخرى مثل المنمل الأبيض (الأرضة) فسضلا عن المخاطر الحيوانية مشل الأرانب (استراليا) وفئران المزارع وكلها تسبب خسائر انتصادية جسيمة ولاسيما في حالات المزايد الديموغرافي المفاجئ نسبة لارتفاع الخصوبة أو معدل الوفيات لمعامل أو أكثر.

غير كيميائى، ويقوم هذا النوع من الفطريات باختراق جسم الجرادة والتهامها فى غضون خمسة أو عشرة أيام، وهذا النوع يلائم المناطق الجافة التى تتعرض لأخطار الجراد مثل شبه الجزيرة العربية وصحارى مصر والسودان وموريتانيا وغيرها.

وجدر بالـذكر أن مواجـهة الإنسان لأخـطار الجراد ومـا يرتبط بهـا من كوارث تصيب الأراضى الزراعية وما ينمو بها من محـاصيل تتطلب التضافر والتعاون بين الدول القريبة من بعـضها ووضع مراكز مراقبة لـتتبع حركة واتجاهات أسراب الـجراد. مثلما يحدث عند مناطق الحدود بين مصر والسودان.

## ثانثا: الأوبئة

تنتشر الأمراض التى تسببها الفيروسات والبكتريا والطفيليات فى كل أنحاء العالم وبدرجات مختلفة، وذلك وفقا للخصائص الأيكولرجية ومدى تقدم سبل الوقاية والعلاج والقضاء على ناقلات المرض مثل القوارض والناموس والذباب، ويوجد فرع قائم بذاته فى الجغرافيا التطبيقية يهتم بهذه القضية هى الجغرافيا الطبية Medical Geography والذى ينقسم بدوره إلى ثلاثة مجالات متكاملة أحدها يهتم بتحديد توزيع الأمراض والتوصل إلى أطالس عالمية وإقليمية ووطنية متخصصة، والآخر بدراسة العلاقة بين البيئة الجغرافية والمسرض، والثالث بدراسة الموارد الطبية مثل عدد الأطباء وأسرة المستشفيات والفنيين مقابل كل ١٠٠٠نسمة وتبين المفوارق المكانية فى المخدمات وحجم الإصابات. فضلا عن الدراسات عن مرض بعينه أو بلد محدد.

حين يبدأ المرض في الانتشار خارج حدوده الزمنية والمكانية المعتادة فإنه يتحول إلى وباء Epidemic والذي تعرفه منظمة الصحة العالمية بأنه تفشى المرض بأسلوب غير متوقع ويستدعى الاستنفار. وفي هذه الحالة يصبح الوباء كارثة وخاصة إذا حدث تهديد بانتشاره بكل أنحاء العالم ويدخل التحليل والتعامل في هذا المستوى في دائرة علم الكوارث ولكن العالم مع ذلك يميل إلى اعتبار بعض الأمراض المتوطنة الثابتة في توزيعها مخاطر وكوارث، ذلك لتأثيرها السلبي الحاد على المجتمع البشرى ومناشطه الاقتصادية ومضاعفاته المرضية مثل البلهارسيا في مصر والملاريا في البيئات المدارية ومرض النوم في أفريقيا والعمى النهرى والجذام والحمى الصفراء والالتهاب السحائي والسل والتهاب الكبد الوبائي المعدى.

هكذا لا توجد حدود فاصلة بين المرض والوباء، فالمرض يمثل المخاطر وخاصة إذا كان معديا والوباء هو الكارثة، وهنا أيضا لا نجد مجالا لحسابات الكسب والخسارة كما هو الحال في الكوارث الجيوفزيقية والتكنولوجية.

## أ ... الكوارث الجيوفيزيقية والأوبئة:

تؤدى الكوارث الجيوفي زيقية إلى إطلاق عقال كثير من الأمراض بحيث تتحول بدورها إلى كوارث تضاعف من حدة الكارثة الأصلية ـ فالفيضانات يصاحبها في أفريقيا بالذات انتشار حالات الكوليرا، وهي في المدن العملاقة تعمل على زيادة حركة الفئران والقوارض الأخرى وخروجها من مخابئها التقليدية وأنفاق الصرف الصحى ونقل الأمراض. كما تكثر أعداد الكلاب والحيوانات الأخرى الضالة وتتعرض لمرض السعار الذي قد ينتشر بين البشر، كما أنه لوحظ ازدياد حالات الملاريا والتيفويد عقب الزلازل الشديدة وكما يذكر (Seaman etal, 1984) فإن الارتباط ينشأ من العوامل الآتية:

١: وجود الأمراض قبل الكارثة

٢: التغيرات الأيكولوجية التي تعقب الكارثة مثل ازدياد المياه والرطوبة

٣: حركة السكان من المستوطنات الأصلية

٤: انهيار المرافق العامة ووسائل الاتصال ومصادر الشرب وتلوثها

٥: تدهور برامج السيطرة على الأمراض

٦: ضعف مقاومة الأفراد للأمراض لتدهور البحالة الاقتصادية والمعيشية عامة.

ويمكن أن نيضيف لهده العوامل ما سبق ذكره عن إطلاق عقال حاملات أو وسائط الأمراض، وفي أغلب الأحوال تقترن الكارثة الجيوفيزيقية وما ينتج عنها من أوبئة بعوامل سلبية مثل الحروب الأهلية (رواندا \_ بورندى \_ الصومال \_ جنوب السودان)

تسبب الكوارث التكنولوجية، كما سيرد لاحقا، أمراضا لا يسهل عـلاجها من تعرض لإشعـاعات خطيرة وتسمم وربما أدى لـتلوث طويل الأمد لمناطق شاسـعة كما حدث في منطقة تشرنوبيل.

## ب: الايدز (Aids)

نجحت البشرية في القضاء على كثير من الأوبئة التي كانت تقضى على ملايين البشر مثل الطاعون الذي قيضى على ثلث سكان أوربا أو ما يقارب ٥ مليون نيسمة خلال المقرن الرابع عشر، وتحفل كتب التراث العربي بوصف وطأته في المشرق الإسلامي، وتم القضاء على الجدري وحصر نطاقات السل والكوليرا وتخلصت قارات بأكملها مثل أمريكا الشمالية من الملاريا. ولكن البشرية تواجه مع مطلع القرن الواحد والعشرين مأزقين أحدهما يتمثل في المناعة التي اكتسبتها بعض الأمراض من العقاقير السائدة مثل السل واحتمال انتشاره من جديد على نطاق عالمي، وكذلك ظهور أنواع جديدة من الملاريا أو ظهور أمراض جديدة تماما لسم يتمكن الطب من التوصل لمضادات أو أمصال لها مثل الأبيولا.



بيد أن طاعون العصر الحقيقي هو مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب Acquiered Immune Deficiency Syndrome Syndrome Syndroone Immune التي تكون أحرفه الأولى كلمة AIDS باللغة الإنجليزية أو SIDA بالفرنسية اختصارا لـ SIDA الفرنسي -AIDS luc Mon- الفرنسي -۱۹۸۱ ونجع الباحث الفرنسي -Difictaire Acquis في عزل الفيروس المسبب له (شرف، ۱۹۸۱ ص۳۷۳) والذي ينتشر من شخص لآخر عبر الممارسات الجنسية وبالأخص الشاذة، ونقل الدم الملوث أو أحد مشتقاته، كما يقترن بتناول المخدرات عبر الحقن، وهناك آراء لم تثبت صحتها عن إمكانية نقله باللعاب والأجهزة التي تجرح المريض ويستعملها سواه، كما في مراكز طب الأسنان والتجميل، ولكن من المؤكد أنه ينتقل عبر الحمل والإرضاع الطبيعي للرضع.

اكتشف حستى الآن أربع فصائل تهاجم الغدد الليمفاوية، ويتكون الفيروس من مادة من الحمض النووى المحاط بغشاء بروتيني متغير باستموار يخدع الجسم البشرى ويتوغل لنويات الخلايا ويستعمرها وتطلق المزيد من الفيروسات في كل سوائل الجسم.

ولانريد الاستغراق في تفاصيل الأعراض والأمراض الناجمة وطرق الانتقال؛ لأن هذا أصبح جزءا من السخبر اليومي للإعلام لاسيما بعد تخصيص أول ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإيدز، وتكمن خطورة الإيدز واعتباره الكارثة البيولوجية الأخطر شأنا في العوامل الآتية:

۱ ــ سرعة انتشاره وعــدم التوصل للآن لعقار مضاد له وانتــشاره في إطار عالمي
 عكس الأوبئة الأخرى.

٢ ـ انتشاره عبر ممارسات اجتماعية سلبية لا يمكن القضاء عليها بسهولة، مثل الممارسات الجنسية خارج إطار الشرعية وتناول المخدرات، أو أساليب عادية مثل الإرضاع الطبيعى ونقل الدم.

٣ ـ وجود آليات متطورة لانتشاره عبر السياحة الدولية والداخلية المستطورة باستمرار والتجارة وتصدير الدم ومشتقاته، والسياحة بالذات نقلت المرض إلى مجتمعات بسيطة في أفريقيا وجزر البحر الكاريبي وجزر وسواحل جنوب شرق آسيا.

٤ ـ تركز الإصابات فى الفئات المنتجة اقـتصاديا ١٥ ـ ٥٩سنة بدرجة تفوق بقية الفئات مما تؤثر عـلى الأداء الاقتصادى للجماعات المصابة به، وسـهولة انتقاله لأجنة الحوامل ويبلغ العمر الوسيط للمرض ٣١عاما.

٥ ـ انتشاره في مجتمعات متدنية الوعي إذ تتركز ٩٠٪ من الحالات المقدرة في



الدول النامية ولا يدرك ٩من كل ١٠ أشخاص مصابين أنهم قد التقطوا المرض مما يشكل خطورة على الأسرة بأكملها.

 ٦ ـ كثرة حاملي الفيروس HIV ولم تظهر عليهم الأعراض مما يزيد من وطأة الانتشار.

## جهد التوزيع الجغرافي للإيدز

تختلف أرقام حالات الإيدز المسجلة رسميا عن الحالات المقدرة، والأخيرة تفوق الأولى بمراحل عديدة. ففي عام ١٩٩٥ لـم تزد الحالات المسجلة في الثلاث السنوات الثلاث السابقة للتاريخ عن ١٣مليون نسمة، بينما بلغت الحالات المقدرة وكما في الجدول (١٢) ٥٨١ مليون نسمة، وزاد هذا الرقم في نهاية عام ١٩٩٧ إلى ١٣مليون نسمة، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (جريدة الشرق الأوسط ١٨٥١/١٢/١) حيث إن ٨ر٥مليون نسمة أصيبوا بالمرض في عام ١٩٩٧ وحده بينهم ٥٩٠٠٠٠ طفل.

يلاحظ من المجدول (١٢) أن أفريقيا تشكل وحدها ٢٠٪ من جملة إصابات الإيدز، وأن نطاق المرض باستثناء غانا وساحل العاج يمثل إقليما متصلا يضم أثيوبيا، كينيا، أوغندا، زائير، رواندا، بورندى، زيمبابوى، مالاوى. وفى هذا النطاق الجغرافى تتركز أيضا بالإضافة لجنوب السودان والصومال كل المحروب الأهلية الأفريقية وهو النطاق الذى شهد أكثر تدفق للسلاح وأكثف حراك جغرافى للسكان من مناطقهم الأصلية (لاسيما المهوتو والتوتسى) وهو نطاق الكوارث الجيوفيزيقية للأعوام ١٩٩٧ لامالية (لاسيما المهوتو والتوتسى) وهو نطاق الكوارث الجيوفيزيقية للأعوام ١٩٩٧ للامالية، وتتركز الإصابات فى المرتبة الثانية، وتتركز الإصابات فى الدول العاذبة سياحيا مثل تايلاند (٨٠٪ من اصابات القارة) والفلبين، ومن ثم تأتى أمريكا اللاتينية، وباختصار فإن الدول النامية هى التى تعانى أكثر.

ينتشر المرض إما في المناطق ذأت الجذب السياحي مثل المجزر الأسيوية والكاريبية وسواحل البرازيل أو الدول ذات الحرية الجنسية والتفسخ الاجتماعي مثل الولايات المتحدة وفرنسا أو في أقاليم التخلف الشديد والفقر المدقع التي تسرب إليها المرض عبر السياحة مثل أفريقيا جنوب المصحراء والتي أدت آليات أخرى كالحرب والفيضانات إلى مزيد من الحركة وتفشى المرض وخاصة أنها مجتمعات ذات نمط حميم في التعامل اليومي Contact Cultures وفقا لتصنيف -(Aiello and Thomp) مما يؤدي لمزيد انتشار المرض.

<sup>(</sup>١) يصنف هذا الباحثان في مقالتهما المجتمعات إلى ثقافات تحب الاتصال واللمس والعناق في التحية والتعامل اليومي كالعرب والأفارقة وأخرى غير محبة للاتصال Non Contact Cultures

جدول (١٢) الحالات المقدرة للمصابين بفيروس الإيدز ١٩٨١ ـ ١٩٩٥

| 7.          | عدد الحالات | الاقليم                    |  |
|-------------|-------------|----------------------------|--|
| 09,8+       | + ۱۱ مليون  | افريقيا جنوب الصحراء       |  |
| ٠,٨         | ١٥٠٠٠       | شمال افريقيا والشرق الأوسط |  |
| ٥,٩         | ۱٫۱ مليون   | أمريكا الشمالية            |  |
| ١٠,٨        | ۲ مليون     | أمريكا اللاتينية           |  |
| ٣,٢         | 7           | غرب أوربا                  |  |
| ٠,٢٧        | 0           | شرق أوربا                  |  |
| ٠,٢٧        | 0           | شرق آسيا والمحيط الهادى    |  |
| /\q         | ٥,٣ مليون   | جنوب وجنوب شرق آسيا        |  |
| X1 <b>r</b> | 70          | الأوقيانوسة                |  |
|             | ۱۸٫۵ ملیون  | المجموع                    |  |

المصدر (سلطان، غانم، ۱۹۹۷، ص ۱۹۵) والذي استند على W.H.O Weekly Epidemiomological Recod No 21 P.195.

يختلف الوضع إذا رتبنا العالم وفقا للأعداد المطلقة للدول، إذ تأتى الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول (٤١٤٥٢٨ في منتصف ١٩٩٥) ولا تنازعها دولة أخرى، إذ إن الثانية في نفس التاريخ كانت البرازيل التي سجلت ٢٢٠٠٠ حالة ولم تتجاوز فرنسا أولى الدول الأوربية ٢٥٠٠٠حالة

هكذا نجد الإيذر منتشرا في كل الحضارات مـتركزا في اكثر الدول فقرا ومتزايدا باستمرار، وبينما يـؤدى التطور التكنولوجي إلى مزيد من انتشاره عبر الـسياحة والتبادل والحرب إلا أنه فشل في كبح جماح المرض.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الأخطار والكوارث التكنولوچية



## الكوارث التكنولوجية

تحتاج المخاطر والكوارث التكنولوجية Technological Hazards Risks كتابا قائما بذاته بحكم تعدد عناصرها وتشابك قضايا، لذا سنشير إليها الآن عابرا ولإثبات ضرورة المتكاملية في تناول الكوارث، ولا يعنى هذا أنها أقل أهمية من المخاطر والكوارث الجيوفيزيقية، لكننا وبحكم المنطلق الجغرافي آثرنا الابتداء بالأخيرة مع وعد بكتاب منفصل عن البيئة والتكنولوجيا بصفة عامة.

إن إحدى تناقضات عصرنا ومعادلاته الصعبة اقتران التطور التكنولوجي بالمخاطر والكوارث كمتلازمة حتمية للمكاسب، وخير مثال لذلك السد العالى الذي حمى مصر من الفيضانات العالية والسنوات العجاف سواء، لكنه أنتج سلسلة من المخاطر مثل تغير النظم الأيكولوجية النهرية والبحرية ونحر الجزر والساحل الدلتاوى. (محسوب ١٩٩٧) وفقدان الغرين المخصب والمعدد لحيوية التربة المصرية عدا انغمار القرى النوبية على امتداد ٣٠٠٠كيلو متر في مصر والسودان، والزلازل الاصطناعية حول بحيرة ناصر (السد). ويبدو أن العامل المشترك بين الكوارث الجيوفيزيقية والتكنولوچية أنه يمكن إخضاعهما لحساب المكاسب والخسارة في العالم الداخلي يمكن موازنته بحوادث الطرق التي تتسبب في وفاة ربع مليون نسمة في العالم سنويا عدا الجروح والمحتلكات، أمر مماثل للمكاسب البشرية من استخدام الأراضي المعرضة للكوارث الجيوفيزيقية على المدى الطويل مقابل الخسارة إبان الكارثة.

يصعب التعريف الدقيق للمخاطر التكنولوجية وكوارثها لأن مفهوم التكنولوجيا معقد مشل مفهوم الحضارة والبيشة، وهو في نظر البعض ليس محض التطبيق العملى لنتائج العلم (Gruber and Marquis, 1969) كما أنه مدرج يضم آلة الحرث الخشبية البسيطة والمفاعلات النووية والصناعات المعقدة، كما تتفاوت درجة التدخل الإنساني في المحدث واللاإرادية اللإرادية ومدى قبول المخاطر.

أهم سمة للكوارث التكنولوجية هي أنها من صنع البشر المحالات المحالفة المحتفى حدثا ولكن هناك نمط هجين يطلق عليه عادة "Na-Tech" أي التكنوطبيعية والتي تعنى حدثا جيوفيريقيا مثل الزلازل أو الفيضانات تطلق عقال مخزونات من الطاقة أو المواد الكيميائية أو العكس استخدام تكنولوچيا حديثة مثل الانفجار النووى الذي قد يسبب زلازل وانزلاقات أرضية.



يوجد جمدل مماثل حول قدر الكارثة التكنولوجية ووضع درجات لها مماثلة للأحداث الجيوفيزيقية، فقد اقترحت إحدى مقالات مجلة Science مدرجا ذا ثلاث مجموعات تنقسم بدورها إلى سبع درجات تبدأ بالمخاطر البسيطة Simple Hazards مثل تناول الأسبرين والسكارين والتزلق، ثم المنخاطر الشديدة Extreme Hazards (٥درجات) والتي تضم الأدوية الخطيرة مثل المضادات الحيوية وتعدين اليورانيوم وصناعة المطاط والنقل الجوى وحوادث الطرق وانطلاق أكاسيد الكربون وتدهور طبقة الأوزون ثم المخاطر الشديدة ذات المضاعفات Multiple Extreme Hazards والتي تشمل الحرب النووية وتعديل الجينات الوراثية والمبيدات (Hohenesmer etal, 1983) بيد أنه لم يكتب لمقياس بعينه الانتشار رغم أن كميات الطاقة والمواد المنطلقة يمكن قياسها بدقة تفوق نظائرها الجيوفيزيقية.

في الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوچيا جزءا من الحياة بحيث إن العيش في ظلها يضم النطاق العريض من المخاطر، إلا أن أدبيات المخاطر والكوارث لا تتعامل إلا مع الأحداث النادرة المدمرة التي ينتج عنها قتلي وخسائر مسمتلكات Rare Catastrophes وفي مجالات ثلاث فقط مي انهيار المباني الكبرى مثل السدود والمباني والسنقل بأشكاله البري والبحري والجوى ثم الحوادث الصناعية. وكافة هذه المجالات تحتمل الانطلاق المفاجئ للطاقة أو المواد أو كليهما بأسلوب يحول المخاطر إلى كوارث عبر التأثيرات الميكانيكية والكميائية (١).

وفي الوقت الذي لايوجد فيه نظير للحروب الحديثة في كم الخسائر في الأرواح والممتلكات، وبرغم أن الحسرب عامل في التغير الجيوفيزيقي إلا أنبه لايعتبر كارثة في الأدبيات المعاصرة، ولاتحدث الإدانة الكافية لتخرين الأسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية التي تكفى لقتل البشر أجمعين، وتهتم تلك الأدبيات أكثر بالأحداث اليومية لاسيما كوارث النقل والحوادث الصناعية التي تطغى عادة على الإعلام. ويمكن القول أن أرقى التكنولوجيا وأكثرها تكاليـفا هي تكنـولوجيا الحـرب وغزو الفضـاء بغرض استعماره

## توجد سمات خاصة بالمخاطر والكوارث التكنولوجية تتخلص فيما يلي:

١) تبقى آثارها فترة طويلة مقارنة بالآثار الجيوفيريقية كما هو الحال في قنبلتي نجازاكي وهيروشيما التي ما زالت تؤثر في الأجيال الجديدة من الإنسان والحيوان لتشوه الجيسات الوراثية، وتبقى تأثيرات بعض المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية مثل د. د. ت. في الأرض عقودا، بينما يصعب التخلص من آثار النفايات النووية.

والثورات والجرائم.

۲) تزداد وطأة وتأثير الكوارث التكنولوجية باستمرار برغم التبقدم العلمى الذى يعمل بدأب لتخفيف الآثار، وذلك لوجود عناصر مضادة مثل التوجه البشرى لسكنى المتروبوليتانات العملاقة والنمو السكانى المطرد وتطور الصناعة وازدياد مساحة وقت الحر ومرونة الحركة نسبة لازدياد أطوال البطرق مما زاد من حجم حركة الأفراد والسلع والأوبئة

٣) لايستطيع الإنسان معرفة مترتبات التطور التكنولوجي إلا بعد استخدام أدواته أمدا، وفي وقت لا يمكن فيه تدارك الآثار كما حدث مع عقار الشاليدوميد -Thalido mide وصناعة الأسبستوس (Irwin) ونسبة الخطأ في تقدير المترتبات عالية، ويصعب تحليل المخاطر لعدة عوامل، فالهيئات المهيمنة على التكنولوجيا هي أحد مراكز القوة ويصعب اختراقها، كما أن المسؤسسات التي تقوم بالتحليل Risk Analysis لا تملك الإمكانات والأدوات الكافية والمناظرة لمستوى التكنولوجيا المنتجة، لذا تتسرب المواد الغذائية الضارة بسهولة عبر منافذ الدول النامية.

٤) تزداد درجة الوعى الاجتماعى بالكوارث الچيوفيزيقية أكثر من التكنولوجية؛ لأن المصانع المنتجة للمواد الخطيرة تنفق الملايين على التعتيم الإعلامى والتشكيك فى نتائج التحليل أو الكتب العملية التى تبرز الحقائق، وقد نشر كتابان فى الولايات المتحدة لاقا حربا ضروسا من رجال الصناعة هما:

- Rachel Carson (1962) silent spring. Crest. Greenwich.

- Lewis Regenstein !1982) America the poisoned: Hous deadly Chemicale are destroying and our environment. Acropolis Books ltd.

washington.

وكلاهما يتحدث عن مخاطر المبيدات مثل Dioxin.' D.D.T'pcp and DBCP, وانتشارها في التربات والنسيج البشرى وألبان الأمهات والحيوانات اللبونة وتسببها في الأمراض لاسيما السرطان وإخلالها بالمنظومة البيولوجية.

٥) أبرز نفس الكتابين حقيقة أن الشركات المنتجة للمواد الخطرة والتي منع استخدامها في الولايات المتحدة نجحت في تصديرها للعالم الثالث مما يثير قضية أخلاقية تضاف إليها محاولات تصدير النفايات السامة إلى الدول النامية بغرض التخلص منها بتكاليف أقل، وكان السودان على وشك قبول نفايات ذرية تدفن في صحرائه الغربية في إحدى الفترات بعد رشوة بعض الساسة، ووصلت نفايات سامة بالفعل إلى لبنان عام ١٩٩٦ ثم أعيدت لمصدرها الأوربي بعد افتضاح الأمر.

٦) تطور الدول الصناعية أساليب السلامة باستمرار، لكنها حين تصدر



التكنولوجية في هذا القرن كانت في دول فقيرة مثل حادث Bhopal في الهند حين التكنولوجية في هذا القرن كانت في دول فقيرة مثل حادث Bhopal في الهند حين تسرب ٤٥ طنا من مادة Aethyl isocynate شديد السمية سريعة الانتشار والتفاعل في ديسمبر ١٩٨٤، من مصنع في مدينة بوبال الصناعية مما أحدث أكبر فاجعة صناعية في العالم حيث قتل ١٤٠٠ نسمة وتعرض ٢٠٠٠٠ نسمة لأمراض وجروح، وتثير الحادثة جانبا أخلاقيا آخر، فبعد أن دفعت شركة يونيون كاربايد الأمريكية ومتعددة الجنسيات مبلغ ٥٠ مليون دولار تعويضا للضحايا فإن ١٠٪ فقط من ذلك المبلغ سلم بالفعل. في نفس العام حدث انفجار في مستودع للغاز والبترول في مكسيكو سيتي تسبب في ٤٥٢ وفاة وتشريد ٢٠٠٠٠ الانسمة وإخلاء ٢٠٠٠٠ آخرين.

وفى الحالتين فإن الشركات المالكة لم تطبق أساليب السلامة والإنذار والأدوية اللازمة في حالات الحوادث المتبعة في الولايات المتحدة.

٧) كما ذكرنا سابقا فإن إحدى إسترتيجيات المحد من خسائر الأحداث الجيوفيزيقية هي تخفيف حدة تلك الأحداث بأساليب تكنولوجية بإقامة السدود وتعديل درجات انحدار الجبال والتخطيط السليم لاستخدامات الأرض، وكل هذا مفتقد في العالم النامي مما يعنى أن التخلف التكنولوجي يؤدى لاستمرار حدة وتأثير الكوارث الجيوفيزيقية والتكنولوجية.

هكذا نجد أن فشل العلوم الاجتماعية في معالجة الكارثة التكنولوجية تعود إلى أسباب عديدة منها صعوبة التنبؤ إلى جانب أن تقييم الآثار له جانب علمي وآخر اجتماعي وثالث سياسي

وفيما يلى معالجة مختصرة لبعض الأخطار التكنولوجية الرئيسية:

## ارتفاع درجات حرارة الأرض(\*)

تشير دراسات عديدة إلى العلاقة بين التغير المناخى وانتهاء حضارات سالفة ولكن لا يوجد دليل حاسم على هذه المقولة، والحقيقة الثابتة هى أن درجات حرارة الأرض ترتفع حاليا بمعدل ٢ر. درجة كل عقد نتيجة لعوامل هى:

١ ـ التطور الصناعي وانبعاث الأكاسيد الضارة للغلاف الغاري.

٢ ـ تسبب ثقب الأوزون في ازدياد كم الحرارة الواصلة للأرض.

٣٠٠ ـ ازدياد أكاسيد الكربون لتقلص مساحات الغابات ولاسيما في الأمازون

<sup>(\*)</sup> معظم المعلومات الواردة في هذا الجزء مستمدة من الجرائد اليومية لشهر نوفمبر وديسمبر ١٩٩٧ لاسيما الشرق الأوسط وبعض المجلات مثل News Week - Time لنفس الفترة.

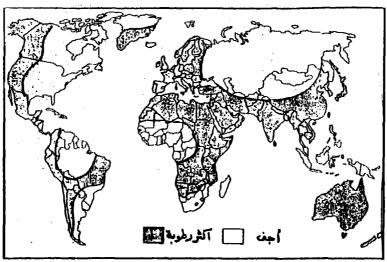

شكل رقم ٣٣ نتائج ارتفاع حرارة العالم درجة مئوية واحدة

وأفريقيا وجزر الهند الشرقية للتوسع الزراعي وازدياد الطلب على الأحشاب اللازمة لصناعة الأوراق، وقد تكونت لجان عديدة في أطر إقليمية وعالمية لدراسة هذه المشكلة مثل «هيئة دراسة المناخ» التي تضم ١٠٠٠عالم من شتى بلدان العالم والتي اتفقت على أن النتائج المحتملة لارتفاع سخونة الأرض على المدى الطويل هي:

- ١ \_ تراجع خط الثلج الدائم أفقيا ورأسيا.
- ٢ ـ تغير نظم الأمطار الحالية وتحول مناطق غابية إلى صحارى وبالعكس.
- ٣ ـ غرق الأراضى المنخفضة مثل فلوريدا، بنجلاديش، سواحل بحر البلطيق.
   وكثير من الجزر الدلتاوات الفيضية.
- ٤ ــ اردیاد حدة الکوارث الجیوفیزیقیة وقدرت بما لا یقل عن ١٠٪ ولاسیما
   الأعاصیر المداریة والفیضانات فی ٥٠دولة.
- ۵ ـ تفاقم شح المياه في مناطق عالية الكثافة مثل شرق آسيا، وسيعاني ٣مليارات نسمة من شح المياه.

كما نشرت مؤسسة الطبيعة الدولية في بريطانيا تسقريرا تشير فيه إلى التأثيرات البيولوچية، وانقراض أنواع كثيرة من الكائنات وفقد البشرية لـ ١٠٪ من مساحاتها الزراعية على الأقل وتعرض مدن ساحلية عملاقة مثل نيويورك ولوس أنجلوس وريودي جانيرو وسيدني للغمر.

ولكن هناك جدل حول الزمن المقترح لهذه الكوارث وقدرها وأسبابها الحقيقية، وفى ظل هذه السيناريوهات المطروحة عقد مؤتمر قسمة الأرض فى ريودى جانيرو 199٢ والذى حظى بحضور مكثف لرؤساء الدول، وكان عن السبئة بصفة عامة لكن قراراته لم تكن ملزمة إذ ثبت أن معدل تدهور الغابة الاستوائية فى البرازيل مضيفة المؤتمر زادت بنسبة ٣٣٪ فى السنوات الخمس التالية.

عقد مؤتمر كيوتو باليابان في ديسمبر ١٩٩٧ وكان محوره التغيرات المناخية وارتفاع سنخونة الأرض، وحضره وزراء بيئة وهيئات علمية من ١٦٠ قطرا لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإعادة مستوى انبعاث المغازات الصناعية لحالها في ١٩٩٠م في فترة لا تتجاوز عام ٢٠١٠ مما يعني الضغط على الدول الصناعية الكبرى لتخفيض إنتاجها الصناعي من جهة وترقية تكنولوجيتها بما يقلل من ذلك الانبعاث، وقد حدد المؤتمر النسب المقررة للتخفيض على كل إقليم وكانت أكبرها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسبب انبعاث ٢٠٪ من الأكاسيد وأوربا وروسيا واليابان والصين، وقد انبئقت ثلاث مجموعات في المؤتمر:

١ ـ المجموعة الأوربية التي تنادي بالتخفيض وينسب عالية.

٢ ـ مجموعة الدول الصناعية الكبرى التى طالبت بنسب أقل فى فترة رمنية أطول
 وهى الولايات المتحدة وروسيا واليابان والصين

٣ ـ مجموعة الدول النامية (٧٧دولة) التي طالبت برفع نسبها المتدنية من التلوث
 وذلك لترقية اقتصادياتها أو أن تعوضها الدول الغنية عن إيقاف الزيادة.

لم تكن الدول الصناعية حرة فى اتخاذ القرار؛ لأن مصادر القوة تتمثل فى برلماناتها التى تخضع بدورها لمراكز القوة الصناعية، كما أن تطبيق النسب المقررة على الولايات المتحدة يعنى مثلا تخفيض صناعتها بنسبة ٢٪ مما يخل بدخلها القومى.

بيد أن الدلالة الكبرى لهذا المؤتمر هو اعتباره إحدى الكوارث التكنوطبيعية ذات صفة عالمية، وأن محوره ظاهرة واحدة، وأنه طالب بقرارات ملزمة وهو اتجاه جديد في إداراة الكارثة عالميا. كما أبرز مدى الصراع بين المصلحة الذاتية ومصلحة المجتمع أو العالم وهي قضية أثيرت منذ أمد في الكتابات الجغرافية بدءا بمقالة Harden بعنوان (Tragedy of the Commons (Harden, 1968) والتي ناقشت قضية الأنانية الفردية في المتعامل مع البيئة وإفراط الخصوبة لدى الشعوب النامية وفجرت جدلا.

وتوضح الخريطة بالشكل رقم ٣٤ المناطق التي ستتعرض للمخاطر خلال المناطق التي ستتعرض للمخاطر خلال المناطق المناطق

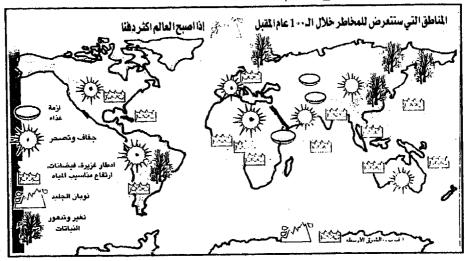

شكل ٣٤

## ثقب الأوزون

بدأ الاهتمام بما عرف بثقب الأوزون منذ عام ١٩٨٥ عندما أعلن علماء الميتورولوجيا البريطانيين في دراساتهم بقارة انتاركيتكا (القارة القطبية الجنوبية) أن مقادير الأوزون في طبقة الستراتوسفير فوق خلج «هالي» قد انخفضت بنسبة تتجاوز ٤٪ بين عامي ١٩٨٧ و١٩٨٤ أثناء فصل الربيع الجنوبي، وفي عام ١٩٨٦ نظمت بعثة الأوزون الوطنية. الأولى من قبل وكالة ناسا NASA الأمريكية (الطيران والفضاء الأمريكية)

وفى عام ١٩٨٧ قامت حملة أبحاث ضمت ١٦ عالما ومهندسا وفنيا مستخدمة أحدث الأجهزة مع استخدام طائرتين من نوع DC-8 ER2 للقيام بعدة اخترقات لثقب الأوزون، وقد تمكن العلماء فى مجهودات ضخمة من موازنة القياسات المأخوذة من الأرض من الأجهزة المحمولة على البالونات التى كان يـجريها علماء بـعثة الأوزون الوطنية الثانية مع تلك القياسات المأخوذة من الطائرات، وكل ذلك مع الاستعانه بخبراء

<sup>(</sup>۱) نشرت منظمة جرينيس البيئية تقريرا حددت فيه «موازنة الكربون» أى كمية ثانى أكسيد الكربون التى يستطيع سكان الكرة الأرصية ضخها نحو الغلاف الغازى والتى عندها تمكن منع وصول سخونتها إلى الحدود التى تقود إلى إحداث أضرار بالغة بالإنسان والنظم الطبيعية الأخرى بالأرض، وأشار التقرير إلى أن كمية الوقود المستخرج من باطن الأرض يمكن حرقه فى القرن الـ ٢١ لايبنغى أن يتجاوز الكمية التى تقود إلى ضخ ٢٢٥ مليار طن من الكربون.



نمذَجة Atmospheric - Modelling وكانت نتائج هذه الدراسات والقياسات على النحو التالى:

ظهرت ثلاث نظريات في محاولة لتفسير ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، الأولى ترجعه إلى النشاط السمسي، والثانية ترجعه إلى ديناميات الجو (حركة الهواء) والنظرية الثالثة تفترض أن تخريب الأوزون ناجم عن تفاعل مع الكلور (١١).

وقد كانت بعشة الأوزون المحمولة جوا عام ١٩٨٧ أقدر على سبر أغوار الثقب بشكل أكبر سواء فى الموقع أو الارتفاع، وقد بين التحليل الأولى للمعلومات أن الثقب بالغ التعقيد وأن هناك مزيجا من العمليات الديناميكية والكيميائية مع وجود كميات ضخمة من أكسيد الكلور على ارتفاع ١٨ كسيلو متر وهى تكون كافية لتدمير الأوزون إذا ما وصل تركيزه إلى جزء فى السليون، وهو هنا أكبر خمسمائة مرة من تركيزه فوق المناطق المعتدلة عند نفس الارتفاع (عطوة، ١٩٩٠).

وبرغم أن لغز ثقب الأوزون لم يحل بشكل تام فإن التفسير الدقيق له أصبح أقل أهمية، والواقع أن السؤال الأهم هو ما إذا كان إتلاف الأوزون يحصل في مناطق أخرى من العالم، وبالفعل قامت وكالمة الطيران والفضاء الأمريكية NASA بعملية شاملة لإعادة تقييم كل معلومات الأوزون المسجلة من المحطات الأرضية ومن الأقمار الصناعية؛ وذلك بهدف الحكم على دقة المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من قمر الأرصاد (نيمبوس٧) التي دلت على أن الأوزون الكلى العالمي أخذ في التناقص، وقد توصلت الدراسة إلى وجود استنزاف لهذا الغاز مما ينذر بالخطر على مستوى العالم، إذ تقلصت طبقة الأوزون بمعدل ٥٦٪ خلال العقد الماضى، وترجع الدراسة السبب في ذلك إلى زيادة معدلات مركبات الكلوروفلور كربون الناتجة من الاستخدامات البشرية المختلفة.

ونظرا لخطورة إتلاف طبقة الأوزون<sup>(۲)</sup> فقد عقدت المؤتمرات واللقاءات الدولية التى تهدف إلى حمايتها من التخريب، وذلك من خلال الاتفاق على تخفيض أو تجميد استهلاك مركبات الكلورفلوروكربون Chloro Fluruicarbons. فقد تم عقد موتمر يجمع ٣١دولة من أوربا وأمريكا الشمالية في مونتريال عام ١٩٨٧ وتم الاتفاق على

<sup>(</sup>٢) يتراوح ارتفاعـها مابين ٢٥ و ٥٠ كيلو متر من سـطح الأرض وهذه الطبقة تعمل على حـماية كل مظاهر الحياة على سطح الأرض من الأشعة فوق البنفسجية Ultra Violet Rays القادمة من الشمس والتي يتسبب عنها العديد من الأمراض مثل سرطان المجلد وينتج عنها كذلك نقص المواد الغذائية .



<sup>(</sup>۱) تغترض هـ ذه النظرية لتفسيسر ثقب الأوزون حصول تفاعسلات غير متجانســة على جسيمات الــجليد فى السحب، وقد برهنت التجارب المــخبرية أن هذه التفاعلات تحدث بالتأكيد وبسرعات كافــية لتفسير استنزاف الأوزون القطبى الجنوبي.

تجميد استهلاك مركبات الكلوروفلوروكاربون بمستوى عام ١٩٨٦، في منتصف عام ١٩٨٩ ليله خفض في الاستهلاك بمقدار ٢٠٪ في منتصف عام ١٩٩٩، و ٣٠٪ أخرى في منتصف عام ١٩٩٨، كما ينص على تجميد استهلاك مركبات الكربون الهالوجينية الحاوية على البروم بمستوى ١٩٨٦. وجدير بالذكر أن هذه المواد المذكورة يستخدم في صناعة التبريد وفي مختلف أنواع الأسفنج وتحدث تأثيرها من خلال تصاعد جزيئاتها باتجاه طبقة الستراتوسفير وتبقى في الهواء مدة طويلة وذلك لكونها تستميز بالاستقرار وقد وجدت هذه المواد مع أكسيد النتروجين عملى ارتفاع ١٨كم بالعروض بالاستوائية وعلى ارتفاع ١٨كم بالعروض القطبية، وتقدر بأن الولايات المتحدة تنتج وحدها من هذه المكونات نحو ٥٠٠ آلف طن سنويا وبنفس الكمية تنتجها دول أوربا الغربية، وتنتج اليابان ١٥٠ آلف طن. ويعنى ذلك أن وبنفس الكمية تنتجها دول أوربا الغربية، وتنتج اليابان ١٥٠ آلف طن. ويعنى ذلك أن المقاق هذه الدول على تخفيض استهلاكها من هذه المواد هو الأساس في محاولة حماية المقاق هذه الدول على تخفيض استهلاكها من هذه المواد هو الأساس في محاولة حماية المقاق الأوزون، حيث إن الدول الأخرى خاصة النامية منها لاتساهم كثيرا في المشكلة المتزايد وهنا تزداد المشكلة تعقيدا.

وحيث إن غازات الكلورف لوروكربون تستغرق ما بين ٣٠ و ٤ سنة للتغلغل فى الغلاف الجوى فإن صورة المستقبل بالنسبة لطبقة الأورون غير واضحة والأمور تحتاج إلى دراسات أكثر وبحوث أكثر عمقا وتضافر جهود الدول، لأن الكارثة المحتملة عالمية لا يقتصر تأثيرها على منطقة دون الأخرى، وهنا نجد بعض العلماء المتخصصين من أمثال Molina, M, Roland, S وهما من أساتذة الكيمياء في جامعة كاليفورنيا وعلماء مختبر الدفع النفاث في NASA يقولون بأن تلفا كبيرا قد حل بطبقة الأورون وسيصبح أسوأ مع التزايد المستمر في اتجاه غازات الكلوروفلوروكربون إلى الجو الآن. ويرى Watson, R مدير أبحاث الجو الأعلى في وكالة NASA أنه عندما يحدث تلف وتدمير للبيئة فحتى لو أوقف كليا إنتاج الغازات فسوف يستغرق عودة الأمور إلى طبيعتها مئات السنين.

## تلوث الهواء(الغلاف الجوي)

لعب الإنسان دورا كبيرا في تلـوث الهواء ـ من خلال أنشطـته المختلـفة ـ منذ معرفته للنار واستخداماتها في العصور القديمة مند نحو ٥٠ ألف سنة مضت.

ولكن الدور الحقيقى للإنسان فى تلوث الغلاف الغازى بدأ يتفاقم بشكل حاد منذ الانقلاب الصناعى وتطور وسائل النقل المختلفة التى تستخدم الوقود الحفرى Fossil من فحم وبترول فى تسييرها وكذلك تطور الصناعات المتعددة واستخدامها للفحم والبترول.



هكذا بدأت طبقة التروبوسفير القريبة من سطح الأرض تتأثر كثيرا ويختل توازن مكوناتها الهوائية نتيجة لتزايد حجم الملوثات التي تضاف إلى الهواء بشكل مطرد، ومعظمها من الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغيرها، وهي تستج أساسا من حرق الوقود الحفرى والأخشاب والقمامة والنفايات.

وتعد مركبات الكبريت أخطر هذه الملوثات خاصة ثانى أكسيد الكبريت الذى متصه قطرات السعب وتسقط فى شكل أمطار حمضية acidic rain ويلوث بالتالى التربة ومياه الأنهار والبحيرات، ويؤدى بالتالى إلى حدوث خلل فى النظم الأيكولوجية بها من خلال<sup>(۱)</sup> موت العديد من الكاثنات الحية بها، كذلك تمتصه الأشجار والنباتات الأخرى ما يؤدى إلى إصابتها بالعديد من الأمراض التى تنهى حياتها.

ويعد ثانى أكسيد الكبريت المذاب من أخطر أنواع الملوثات الهوائية وهو غاز عديم اللون يتكون نتيجة احتراق الكبريت وتتمثل مصادره الرئيسية في عمليات الاحتراق وعادم السيارات ومداخن محطات الكهرباء إلى جانب البراكين الشائرة، ويقدر البعض كمية غاز ثانى أكسيد الكبريت التي يستقبلها الغلاف الغازى ما بين ٧٥ و ٨٠ مليون طن وإن كان البعض الآخر يقدر بحوالي ١٤٦مليون طن (العجمي ومصطفى، ١٩٨٩).

ويتمثل ضرره في الإنسان بشكل مباشر في تدنى كفاءة الرئتين في التخلص من المواد الدخيلة وزيادة تعرضهما للإصابة بالأمراض.

بالنسبة لأول أكسيد الكربون فهو يعد من أخطر الغازات الملوثة للهواء، وهو يتكون نتيجة حدوث أكسدة غير كاملة للكربون، كما يتكون من التفاعلات الكيموضوئية للهيدروكربونات، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة وتكمن خطورته في قدرته على الاتحاد مع كرات الدم الحمراء وإعاقته لدورة الأكسجين في الدم مما قد يتسبب في اختناق الإنسان، ويظهر أثره الواضح في المناطق المغلقة مثل الحجرات المغلقة والأنفاق. ويزداد تأثيره السمى إذا ما وجدت معه غازات أخرى مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين، وأهم مصادره عمليات الاحتراق وعادم السيارات وصناعة تكرير البترول وحرق النفايات.

ومن الغازات السملوثة الأخرى ثانى أكسيد النتروجين NO<sup>2</sup> الذى يعـد من الغازات السامة القاتلة في حالة زيادة تركيزه إلى ١٥٠ جزء في المليون، وذلك في فترة

<sup>(</sup>١) يؤثر المطر الحمضى على حياة الإنسان من خلال دوره فى تذويب المعادن الثقيلة وتحويلها إلى صورة سمية ويصرفها باتجاه الأنهار التى يشرب مياهها الإنسان أو يأكل من نباتات ارتوت بها.



تتراوح مــا بين ٥ إلى ٨دقائــق، ومن آثاره الضارة على الإنـــــان حدوث التــهاب رئوى وبعض أمراض القلب ومصادره هي مصادر الغازات السابقة.

وتعد الهيدروكربونات HCX وهي مركبات عضوية تتكون أساسا من اتحاد الهيدروجين والكربون من الغازات الملوثة التي تسبب أضرارا على صحة الإنسان وعلى النظم البيئية بشكل عام، وترجع خطورتها إلى كونها مسببة للسرطان ومهيجة للبصر والتهابات العيون والأنف والحلق، كما أن بعضها ينقل للإنسان مع اختزانه في النباتات التي يتغذى عليها الإنسان. وأهم مصادرها عمليات الاحتراق خاصة الفحم المستخدم في التدفئة الذي يمثل مصدرا رئيسيا للبنزبيرين الذي يلوث الهواء وبسبب مرض السرطان. وكذلك من عادم السيارات الذي ينتج عنه 10٪ من البنزبيرين الداخل في الغلاف الجوى. وينتج كذلك من محطات التكرير والتحلل البيولوجي للمواد العضوية والمستنقعات (العجمي ومصطفى، المرجع السابق، ص٧).

أما عن ثانى أكسيد الكربون فيعد من الملوثات الأقل ضررا بالنسبة للإنسان وإن كانت قد زادت نسبته إلى ١٥٪ عما كانت عليه منذ أكثر من مائة سنة (نحو ٣٥٠جزء في المليون بسعد أن كانت ٢٠٠جزء في المليون). وزيادته في الجو كما نعرف تعنى إمكانية حدوث خلل في نظام الغلاف الغازى وفي مسيزان حرارة الأرض فيما يعرف كما رأينا بالاحتباس الحراري(١). (محسوب، ١٩٩٦، ص٢٦٨). وبشكل عام فإن خطورة ملوثات الهواء بأنواعها المختلفة تنتشر فوق مساحات واسعة من سطح الأرض وذلك بسبب دورة الرياح السطحية، وعادة ما تكون المناطق التي تتجه إليها الرياح هي أكثر المناطق تضررا بالتلوث بعد منطقة المصدر.

ويعد الرصاص من الملوثات الخطرة ترجع خطورته إلى أنه لا يتحلل بيولوجيا، ولذلك فهو يبقى فى التربة مدة طويلة ويدور فى الهواء المحيط بالأرض ويلوث المياه عن طريق الغبار المستساقط، ومنها ينتقل إلى النبات ثم الإنسان، ومن أخطاره أنه يؤثر على قدرة الأطفال على التفكير والاستيعاب، ويؤثر على الحوامل حيث يمتص خلال المشيمة ويؤثر على الجنين، كما أنه يقلل القدرة الجنسية لدى الرجال ويؤدى إلى أمراض الكلى وإتلاف الجهاز العصبى.

ويصل الرصاص إلى جسم الإنسان عن طريق الجهاز التنفسى والغذاء، وتكمن الخطورة الأساسية في أن أعراض الرصاص لاتظهر إلا بعد فوات الأوان واستحالة العلاج (العجمى ومصطفى، المرجع السابق).

<sup>(</sup>۱) من المتوقع زيادته في عام ۲۰۰ إلى ۲۰۰ جزء في المليون. وذلك مع افتراض زيادة استهلاك الوقود بمعدل سنوى ٤٪. ولوتحقق هذا التوقع فإن المعدل الحرارى السنوى قد يرتفع على مستوى العالم إلى نحو درجتين مما يؤدى إلى كارثة حرارية حيث إنه من المعروف أن ثانى أكسيد الكربون يقوم بمنع ارتداد الإشعاع الحرارى الأرضى فيما لايمنع الموجات الحرارية الشمسية القصيرة إلى الأرض.



وتتمثل مصادر التلوث بالرصاص في غبار السيليكا ومحارق النفايات والمبيدات الحشرية وعوادم السيارات. ويقدر بأن عوادم السيارات تنفث سنويا أكثر من الأفطن من السرصاص بالدول العربية و ١٠٣٠ طن في دولة الكويت فقط بمساحتها المحدودة، ومن ثم يكمن العلاج في تقليل نسبة الرصاص في النجو من خلال تقليل نسبة في البنزين.

ويوضح الشكل التالى رقم(٣٥) سحب الدخان كما رصدتها الأقمار الصناعية فى يوليو عام ١٩٩١ أثناء حرب المخليج بدولة الكويت والتى تسببت فى حدوث كارثة بيئية أحد جوانبها التلوث الهوائى المخطير بحرق ملايين الأطنان من البترول فى الآبار، فقد أظهرت القياسات التى تمت أواخر شهر مارس عام ١٩٩١ زيادة فى نسبة بعض الغازات الملوثة مثل ثانى أكسيد الكربون، وسجلت كذلك زيادة فى تركيز المواد الهيدروكربونية والتى بلغ تركيزها كحد أقصى بمعطة المنصورية ٢٤٫٢٨ جراما فى المليون، ذلك فى شهر اغسطس ١٩٩١، وقد كان نتيجة ذلك أنه تعرض الأحياء النباتية والحيوانية خاصة فى المناطق القريبة من الآبار المشتعلة لدرجة عالية من التلوث، كما أن الأمطار الحمضية التى سقطت فى شهرى فبراير ومارس ١٩٩١ قد أحدثت بعض التغيرات الحمضية التى سقطت فى شهرى فبراير ومارس ١٩٩١ قد أحدثت بعض التغيرات السلبية فى النظام الأيكولوجى انعكس سلبا على قدرات البيئة فى إعالة النباتات (غنيمى، ١٩٩٢، ص٣٤). كما تعرضت التربة فى بعض المناطق لحالة من التدهور الشديد.

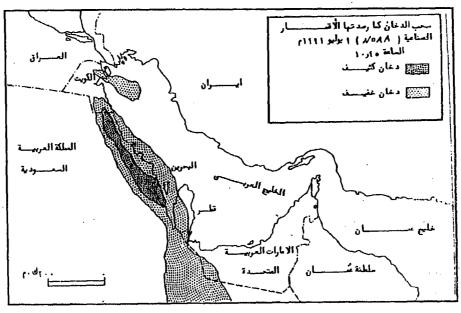

شکل ۳۵

وتلعب حرائق الغابات دورها في تلوث الهواء إلى جانب إعاقة الرؤية مثلما حدث في حرائق الغابات التي تعرضت لها إندونيسيا في عام ١٩٩٧. وكذلك جنوب شرق أستراليا في نفس العام حيث وصلت آثار الحرائق في إندونيسيا من أدخنة وملوثات حتى ماليزيا وسنغافورة وتسببت في حجب الرؤية في مضيق ملقا مما أدى إلى حوادث ملاحبة نتيجة لذلك.

### التعامل مع الكوارث التكنولوجية

تختلف أساليب التعامل مع الكوارث التكنولوجية مقارنة بالجيوفيزيقية رغم اتفاقهما في الخطوط العريضة للاستراتيجيات، كذلك فإن وجود عنصر بشرى مسبب للكارثة يضفى البعد القانوني والتشريعي.

#### إستراتيجيات التقليل من الخسارة Loss Sharing

يبدأ العمل في ظل هذه الإستراتيجية بتحديد المسئولية سواء كانت فردية أو مؤسسية، وعادة ما ترفع القضايا في حالات إثبات الإهمال أو سوء الإدارة، وقد ذكرنا نموذجا لذلك في انفجار مصنع بوبال بالهند، وعادة ما تأخذ تلك القضايا سنوات طويلة مشل حادثة لوكربي. ففي حين ترمي الولايات المتحدة وبريطانيا باللوم على تحطم طائرة ركاب في قرية لوكربي باسكتلندا على المخابرات الليبية، فإن ليبيا تنفي ذلك وما رالت القضية مستمرة منذ عام ١٩٨٨ حتى الآن. ولا يتلقى الضحايا مساعدات دولية أو حتى وطنية شأن الكوارث الجيوفيزيقية. وهناك جدل في الولايات المتحدة حول تخصيص الدولة بندا ماليا للكوارث التكنولوجية حيث يقع عباها على طرف ثالث هو دافع الضرائب.

يعتبر التأمين الأسلوب الأكثر شيوعا في الدول الصناعية المتقدمة لتقليل الخسائر التكنولوجية ويغطى التأمين عادة المنشآت والأفراد، وتنشأ المشكلات في حالات الآثار التي تظهر على المدى البعيد مثل حوادث الستسمم، وتفشل الدول النامية في إقامة نظم التأمين الفعالة خاصة للأفراد.

لجأت بعض الدول إلى إقرار "ضريبة الكربون" أى زيادة الضرائب على درجات الانبعاث والتلوث فى قطاعات الصناعة والنقل لاستخدام عائداتها فى ترقية نوعية البيئة مما يدفع المؤسسات الصناعية حاليا للسعى بجهد نحو إنتاج الطاقة النظيفة وتعديل الآلات الحالية بحيث تقلل من مقادير الطاقة المستخدمة والانبعاث.

### إستراتيجية التقليل من حدة الحدث: Event Reducing

لأن الكارثة المتكنولوجية تتعلق بالإدارة المبشرية والخطأ الإنساني وهي أشياء لايمكن التحكم فيهما والآلة، فإن معظم جهود تقليل الخسائر عمير تقليل حدة الحدث



تركز على الجانب الهندسى، وذلك بترقية قوة تحملها وتحسين وسائل الطوارئ والاستفادة من التجارب السابقة، وقد تودى بعض الأساليب إلى تأثيرات جانبية، فرش المملح على الطرقات في كل من الولايات المتحدة وكندا يعد أرخص الأساليب لتأخير تكون الثلوج على الطرق لكن يؤدى لتآكل الجسور والأضرار بالمزروعات والتربات وخاصة أن الرياح تعمل على ذر الملح بعد الجفاف.

تعتبر ترقية وسائل السلامة وتقليل الخسائر عبر تخفيض حدة الحدث مكلفة حالية لأنها تكنولوجيا في حد ذاتها، لذا تزداد الخسائر في الدول النامية خاصة في المصانع التي تتبع الشركات متعددة الجنسية تلك التي ترمى لتعظيم الربح.

### إستراتيجية ترقية درجة الاستعداد الاجتماعي Community Prepardeness

أشرنا إلى أن هذه تعتبر أرقى مجموعات التعامل مع الكارثة، وقد تبين لنا مدى صعوبة أو استحالة التحكم احيانا فى كثير من الكوارث التكنولوجية، ولكن فى حالة الكوارث التكنولوجية يوجد مجال متسع لترقية درجة الاستعداد الاجتماعى Community الكوارث التكنولوجية يوجد مجال التشريعات، وقد تكونت هيئات متخصصة فى هذا الشأن وعلى سبيل المثال فإنه توجد هيئة مستقلة لحماية البيئة فى الولايات المتحدة الأمريكية Chemical في سبيل المثال فإنه توجد هيئة مستقلة لحماية البيئة فى الولايات المتحدة الأمريكية والموادية المتحدة الأمريكية الموادث الكيميائية والمؤسسات عادة بحصر المواد الخطرة فى حالة تسربها أو تفاعلها مع مواد أخرى تبحث فى سيناريوهات ما بعد الكارثة، ولكن حتى فى أكثر الدول تقدما فإن الدرجة العالية من الأمن داخل المصانع يقابلها فى السيطرة على الأحداث عند نقل المواد الخطرة بنفس الدرجة.

يعنى تطوير درجة الاستعداد الاجتماعي نشر المعلومات الكافية عن المشروعات الصناعية، ولكن بعض تلك المشروعات تحاط بالسرية، إما لأسباب عسكرية كما في حالة المفاعلات النووية أو لضغط رجال الصناعة أنفسهم. وفي حالة المفاعلات توجد أحزمة أمان حولها تخلو من العمران، وقد يودي الوعي إلى الإخلاء الطوعي في حالات الحوادث فقد تحرك ١٩٦٠ نسمة في حادثة نووية في Three Mile Island وهو يموق آية حالة إخلاء في الكوارث الطبيعية.

تؤدى سرعة الـحوادث التكنولوجيـة لاسيما في حـالة الانفجار إلى عدم فـاعلية أجهزة الإنذار المبكـر والتي تقلل من الخسائر فقط في حالة وجـود وقت للإخلاء كما في حالات تحطم السدود.

إذا كان تخطيط استخدام الأراضي في التعامل مع الكوارث الجيوفيزيقة يعني



دراسات تفصيلية للتركيب الجيولوجى والخصائص الجومور فولوجية والهيدرولوجية وتصميم الاستخدام وفيقا لها، فيإن التخطيط للكوارث التكنولوجية يعنى إما إقيامة المنشآت الخطرة في أماكن نائية عن العمران أو مناطق ريفية قليلة الكثافة أو خلق فراغ بشرى حول المنشأة، فضيلا عن تصميم المنشأة نفسها بكفاءة. في حادثتي تشرنوبيل وبوبال كانت إحدى العوامل التي زادت من حدة الحدث عدم كفاءة المباني.

تعانى الدول النامية من الحوادث التكنولوجية لافتقادها أهم العنصر المشار إليها في الاستراتيجيات الثلاث، فضلا عن عدم وجود هيئات متخصصة، كما تفتقد المرونة التنظيمية بين الأجهزة التي تتعامل مع الكارثة من دفاع مدنى وشرطة ومؤسسات الصحة والإعلام بحيث إن التنظيم ينشأ بعد الكارثة مما يستغرق وقتا. وفضلا عن التكنولوجيا المصدرة إليها دون أسباب السلامة فإن أغلب الدول النامية الساحلية تقع على ممرات حركة السلع الخطرة في المحيط الهندى والخليج العربي والبحر والبحر والبحر المتوسط، ولا تعملك في الوقت نفسه آليات مراقبة وسلوك الناقلين أو أجهزة الإنذار والتعامل.

كما أن الأحياء الصناعية تقع قريبة من الأحياء السكنية أو وسطها مشل شبرا وحلوان بالنسبة للقاهرة فضلا عن المطارات التي قد تحتل قلوب السمدن كما في حالة الخرطوم. والتخطيط للكارثة التكنولوجية لا يعنى فقط ترقية الوعي الاجتماعي ولا محض الستوزع الأسب لاستخدامات الأرض، بل تصميم الحركة أيضا بحيث تقل حوادث الطرق وكلها مفتقدة في العالم النامي.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

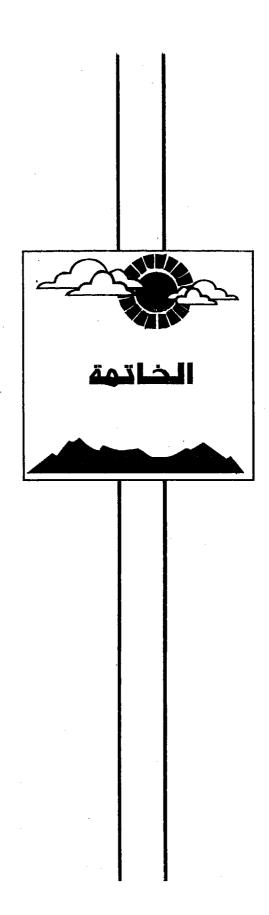



كان المهدف من هذا الكتاب تحليلا منهجيا للمخاطر والكوارث من منظور جغرافي، ولا نقول أننا بلغنا غاية المنى أو الكمال في مجال ديناميكي للغاية له دورياته المتخصصة وأيدولوجياته لكننا أردنا أن نقدم لقارئ العربية خلاصة عن الرؤى والفلسفات وتحليلا لأهم المخاطر والكوارث وإستراتيجيات التعامل معها.

وبرغم أن هذا الحقل من المعرفة حديث للخاية، وربما يعتبر أحدث العلوم وأنه ميدان تشترك فيه علوم عديدة من جولوجيا وأرصاد جوى وفروع هندسة وأنثروبولوجيا وعلم نفس واجتماع وأيكولوجيا حضارية وتخطيط إقليمي وحضرى وسياسة . . إلخ.

إلا أن الجغرافيين وجدوا فيه أنفسهم، فهو عود للبيئة ومشكلاتها بعد هجرهم لها انسياقا وراء صيحات وصراعات فكرية أثرت الجغرافيا لكنها لوت عنانها عن المقصد الأسمى والرسالة الأساسية، وهو ملتقى للجغرافيا الطبيعية والبشرية بعد أن أوشكنا على التفرق أيدى سبأ نتاجا للإغراق في التخصص فبعد انبثاق علم الكوارث غدت الجغرافيا الطبيعية أكثر اهتماما بالظاهرة البشرية كما تبدى في اهتمام الجيومورفوجيا المعاصرة برسم خرائط المناطق المعرضة للمخاطر وتصنيفها والتغيرات في السواحل المكتظة بالعمران والتدخل في التخطيط الإقليمي والحضرى، كما استعادت الجغرافية البشرية الرؤية المتوازنة للتفاعل بين الإنسان والبيئة وارتادت آفاق تحليل السلوك البيئي واختلاف الجماعات الحضارية في نظرتها وتعاملها مع الأحداث القصوى. وفي إطار علم الكارثة تعلم الجغرافيون من جديد فن التعامل مع معطيات العلوم الأخرى دون الاستغراق في تفاصيلها وتوظيف طبيعة العلم ثنائي التركيب في الأحادية في ممارستها، وهذا لاينفي الدور الفعال لتلك العلوم في دراسة المخاطر والكوارث لكن تبقى نماذجها ونتائجها في ممالك مشتة في انتظار من ينظم عقدها والكوارث لكن تبقى نماذجها ونتائجها في ممالك مشتة في انتظار من ينظم عقدها

كانت الجغرافيا في محنة فكرية أوائل الستينيات تبحث عن هوية ويمزقها الاغتبراب والبحث عن دور حتى حدثت بضع تغييرات غيرت من التاريخ المفكرى للجغرافيا أهمها ثبات الآراء حول نظرية الصفائح التكتونية وما تمخض عن ذلك من محاولات تفسير خارطة العالم الطبيعية. الأمر الثاني: هو اقتحام الجغرافيين للمشكلات الملحة التي تواجه البشرية مثل نتائج التطور الحضري والنماذج الاجتماعية داخل المدن وجغرافية الرفاه البشري وإدخال البعد السياسي والبيئي في الجغرافيا الاقتصادية \_ والتي لم تكن في الحقيقة سوى جغرافية تجارية \_ ودراسة البيئة من منظور جديد، والتحول



عن الاستغراق في الجغرافية الإقليمية والذي استنفذ جهدا، وظنه غير الجغرافيين غاية الجغرافيان غاية الجغرافيا.

كانت الثورة الثالثة في العقود الأربع الأخيرة هي نجاح الجغرافيين مع غيرهم في إقناع العالم بمغزى التوازن البيئي وفداحة التلوث الذي اعسترى الأرض وغلافه الغازى والمترتبات التي ترمى بظلالها على المستقبل المنظور والأجيال الجديدة وجرائم العصر التي يرتكبها الساسة ورجال الصناعة والمخططين التقليديين وهو نجاح مذهل قياسا بالزمن تمخض ولأول مرة عن مؤتمرات تهتم ببيئة الأرض في ريودي جانيرو وكيوتو وقبلها في يوكوهاما.

لكن مقابل هذا الاهتمام العالمي الجديد المتزايد الذي عزر مكانة علم المخاطر والكوارث تقع مسئولية خطيرة على الأجيال المجديدة من الجغرافيين، تتمثل في دراسة العالم من منظور جديد تماما يحقق التوافق مع المخاطر ويزيد من مكاسب استخدامات الأرض في ظل تنمية رشيدة. وفي هذا المقام لا يكفي أن نترجم ما كتب في دول الشمال، فكما أشرنا في هذا الكتاب فإن لكل إقليم شخصيته الحضارية الخاصة ومركبه الفريد من النظم الأيكولوجية وأنواع المخاطر والكوارث والتباينات في الوتيرة والقدر والتأثير مما يعني الرصد الدقيق للتفاعل الحضاري والطبيعي من منارة غير تقليدية. وللأسف الشديد فإن الجامعات العربية شأنها إزاء كل أمر جديد لم تستوعب بعد أهمية العلم الوليد ولم تسجعل له مهدا في مناهجها وترضعه اللبان الكافي، وما زالت الدراسات الإقليمية الوصفية والجغرافيا الأصولية تستحوذ على شغافها في زمان بدأ فيه التربويون إدخال التعامل مع الكارثة في وشائج مناهج التعليم العام، كذلك فإن إعلامنا يورد أخبار الكوارث من منطلق الخبر الفريد وليس بالتحليل العميق الذي يولد ما يسمى ورد أخبار الكوارث من منطلق الخبر الفريد وليس بالتحليل العميق الذي يولد ما يسمى الثقافة الكارثة» وقد لاحظنا كيف أن الشعوب النامية أكثر فقدا للنفوس إبان الكوارث نسبة للنقائص.

أخيرا، فيقد ساهم في إنتاج هذا البكتاب جغرافيان أحدهما جيومورفولوجي، والآخر مهتم بقضايا التنمية هي محاولة لكسر الحدود الجامدة والامبراطوريات المنعزلة وتعزيزا للروح الجديدة التي دبت في الجغرافيا المعاصرة التي تهدف إلى رسم صورة مشرقة للعالم في القرن الحادي والعشرين بريشة علمية.

### قائمة المراجع العربية

- ١ إبراهيم زكريا الشامى: المتحكم فى السيول والاستفادة من مياهها ودرء أخطارها. ندوة المياه فى الموطن العمريى، القاهرة من ٢٦ ٢٨نو فمبر ١٩٩٤.
- ٢ ـ إبراهيم سليمان الاحيدب: الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها، دراسة جغرافية، الرياض، بدون تاريخ.
- ٣ ـ إبراهيم الصقعبى: السيول والفيضانات، مجلة العلوم والتقنية ـ العدد ـ الرياض.
- ٤ ـ أحمد عبدالعال: الأخطار البيئية وهجرة السكان بالسودان، كلية الآداب،
   جامعة المنيا، ١٩٩٥.
  - ٥ ـ أمين النواوى: التقنية الحديثة في إزالة التلوث وحماية البيئة، مجلة العلوم
     والتقنية ـ السنة ٨ ـ العدد ٣٠ الرياض ١٩٩٤.

  - ٧ ـ البرير عثمان محمد: تنظيم استخدام الأرض كأداة لتقليل خسائر الفيضانات،
     المجلة الجغرافية العربية، العدد ٢٢، السنة ٢٢، ١٩٩٠.
- ٨ ـ بسام أحمد شعث: دراسة تأثير زحف الرمال على المناطق الترفيهية بواحة الأحساء، حلقة الدراسات الصحراوية في السعودية (مجالاتها والمهتمون بها)، ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م).
- ٩ جمعة عبدالرحيم العلاوى: البراكين، مجلة العلوم والتقنية ـ العدد الثانى
   والثلاثون، الرياض ١٩٩٥.
- ١٠ حسين عبدالله العواجى: الانزلاقات الأرضية، مجلة العلوم والتقنية السنة
   ٩ العدد ٣٢، الرياض ١٩٩٠.
- ۱۱ ـ رمزى عبدالرحيم دسوقى: الجراد، مجلة العلوم والتقنية، السنة٩، العدد
   ۲۲، الرياض ١٩٩٥.



- ١٢ ــ زين العابدين عبدالمقصود: البيئة والإنسان (علاقات ومشكلات) منشأة
   المعارف، الإسكندرية ١٩٨٢.
- 17 \_ صلاح سعد تاج الدين: إمكانيات تنمية المراعى الطبيعية في شمال السعودية، حلقة الدراسات الصحراوية في السعودية (مجالاتها والمهتمون بها)، الرياض ١٩٨٩.
- 12 \_ ضارى ناصر العجمى وعبدالمنعم مصطفى، ملوثات الهواء الجوى، الكويت، ١٩٨٩.
- 10 ـ طاهر الدسوقين: الظروف المناخية التي صاحبت سيول نوف مبر ١٩٩٤، ندوة المياه في الوطن العربي، القاهرة من ٢٦ إلى ٢٨نوفمبر ١٩٩٤.
- ١٧ ـ عبدالعزيز طريح شرف: الجغرافيا المناخية والنباتية ـ مع التطبيق على مناخ
   أفريقيا والعالم العربى ـ الإسكندرية ١٩٩٤
- 1۸ \_ عبدالعـزيز عبداللطيف: الـمؤتمرات البيـئية وأثرها في إحـداث التـقلبات المناخـية \_ الكتاب الـجغرافي السـنوى جامعة الإمـام، الرياض، ١٩٧٨.
- 19 \_ عبدالله حسن النصر: الكوارث الطبيعية مجلة العلوم والتقنية ، العدد ٣٢ \_ الرياض ١٩٩٥.
- · ٢ عبدالله الخالد: التصحر، مجلة العلوم والتقنية، العدد ٣٢ الرياض ٢٠ عبدالله المحالد: التصحر، مجلة العلوم والتقنية، العدد ٣٢ الرياض
- ٢١ ـ عبدالله سليمان الحديني: الرياح والأعاصير، مجلة العلوم والتقنية، العدد
   ٣٢ ـ الرياض ١٩٩٥.
- ۲۲ \_ عبدالله محمد العمرى: الزلازل، مجلة العلوم والتقنية، الاعدد ٣٢ \_ الرياض ١٩٩٥ .
- ٢٣ ـ عبدال ملك عبدالرحمن آل الشيخ: تأثير التقنية الزراعية المنقولة على عمليات التصحر في المناطق الحافة، حلقة الدراسات الصحراوية في السعودية، الرياض ١٩٨٩.



- ٢٤ عبدالمنعم بلبع وماهر نسيم، تصحر الأراضى مشكلة عربية وعالمية، دار المعارف الإسكندرية.
- ٢٥ ـ على إبراهيم دبور وشاكر محمد حماد: الآفات الحشرية والحيوانية وطرق
   مكافحتها في المملكة العربة السعودية، جامعة الرياض، الرياض.
  - ٢٦ ـ على حسن موسى: الزلازل والبراكين، دار الفكر، دمشق ١٤١٠.
  - ٢٧ ـ على حسن موسى: العواصف والأعاصير. دار الفكر، دمشق ١٩٨٩. .
- ۲۸ ـ محمد سالم المقرناس: التلوث البترولي، مجلة العلوم والتقنية، الرياض ٢٨ ـ محمد سالم ١٩٩٤.
- ٢٩ ـ محمد صبرى محسوب: البيئة الطبيعية \_ خصائصها وتفاعل الإنسان معها،
   دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٩٥.
- ٣٠ محمد صبرى محسوب: جميومورفولوجية السواحل، دار الثقافة للنشر
   والتوزيع القاهرة ١٩٩١.
- ٣١ ـ محمد صبرى محسوب: جيـومورفولوجية الأشكال الأرضية، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٩٧.
- ۳۲ ـ محمد صبرى محسوب: جغرافية مصر الطبيعية ـ الجوانب الجيومورفولوجية ـ دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٩٨.
- ٣٣ ـ محمد صبرى محسوب: مورفولوجية الأراضى بمنطقة أبها الحضرية ـ من خلال الدراسات الميـدانية والقياسات المورفومتـرية ـ الندوة الثالثة لأقسام الجغرافيا بالسعودية، جامعة الإمام، الرياض ١٩٨٧.
- ٣٤ ـ محمد عبدالرحـمن الشرنوبي: مشكلات البيئة المعاصـرة ـ دراسة جغرافية
   في العـلاقة بـين الإنسان والـبيـئة ـ الأنجـلو المصـرية، القـاهرة
   ١٩٩٣ .
- ٣٥ ـ محمد على وسيم: أهمية دراسة وتحليل العوامل الطبيعية للمشاريع الهندسية ـ عقبة ضلع ـ بالمنطقة الجنوبية الغربية، الندوة الثالثة لأقسام الجغرافيا بالسعودية، جامعة الإمام. الرياض ١٩٨٧.
  - ٣٦ \_ يوسف عبدالمجيد فايد: جغرافية المناخ والنبات، القاهرة ١٩٩٨.
- ٣٧ \_ يوسف عبدالمجيد فايد: ماذا بعد الجفاف في أفريقيا، المحجلة الجغرافية العربية، العدد ٢٠ \_ السنة ٢٠ ، القاهرة ١٩٨٨ .



## المراجع الأجنبية:

- Alexander, D (1992) Natural Disasters. Massachusetts
- Altman, I and Wohlwill (eds) (1980) Human Behavisur and Environment, Advances in Throry and Research, Vol4.
- Amos, H.H (1975) Man and Environment.
- Anaya, M (1977) Technology and Deserlification, Economic Geograply, Vol 53.
- Blaokie, P (1985) The Political Economy of soil Erosion in Developing Countries, Longman.
- Bruce, J.P. (1994) Challenged from Yokohama Disasters.
- Burton, I and Kates, R. (1964( The Perception of Natural Hazards in Resources Management.
- Burton, I and kales, R (1964) The Flood plain and Seashore, A Comparative Analysis of Hazard Zone Occcupan, Gesgr Review, vol. 54, pp 360 385. New York
- Burton, I Rates R and Whkte, G (1978) The Environment as Hazart, New York Oxford univ. press
- Cooke, R and Doornkamp, j !1978) Geomorphology in Environmatal Managment An Introduction London.
- Emil, Jand peet, R (1989) Resource Management and Natural Hazards in peet, R and Thrift, N (eds) New Models in Geography. vol I, pp 49 76.
- Eyre, P.M, (1990) People and physical Envirronment, Hona Kong.
- Franke, R and Chasin, B.H., (1981) Peasants, Peanuts, profits and pasloralists, the Ecologists, II \(^4\) pp 150 168.
- Frank, f (1978) Land subsidence in Geslsgy in urban Environment, edited by Vthard, R and, Minneapolis.



- Griggs, Gand Gilchrist, J.A (1977) The Earth and land use planning, Belmant California.
- Harden, G (1968) Tragedy of the Commons science, vol. 162 pp 1243 1248
- Hare, F. and etal (19) The Making of Decerts climate, Ecolagy and society.
- Hohenesmer, C. Kates, Rand slovic, P. !1983) The Nature of Technolgical Hazard science 220 pp 378 384.
- Irwin, A (1985) The Risk and control of Technology Manchester, Vniv. Press.
- Jonston, R. J. (1986) Philosophy and Himan Geography 2nd ed, Australia Edward Arnold.
- Knapp, B, et al (1989) Challenge of Natural Environment.
- Mitchell, J.K. etal !1989) A Contextual Model of Natural Hazards, Gazards, Geogre Review, Oct Vol 79 No 4.
- Middleton, N. J !1986) Dust Storms in the middle East, journal of Arid Envi vol 10 83 960
- Murphy, Pand Bayley, R !1989) Tourism and Disasters Planning Geogr Review . Vol 79 junuary.
- O'keefe, P.K. Westgate and Wisner, B !1976) Taking the Naturalness out of Natural Disaster, Nature, 260, 566 7.
- Peet, R (1977) The Development of Radical Geography in the U.S. progress in Human Geography, 1 No 3 pp 64 87.
- Paul, B. K and Raised, H: Flood Damage to Rice crop in Bangladesh, Geogre Review vpl 83, No 2 April 1993.
- Risa, P and Hodgson, M: Nalural Hazards in Puerto Rico, Geogr Review, Vol 83 No 3 Jully 1993.
- Rostow, W !1977) The stages of Economic Growth Cambrige, Univ.



Press.

- Sorensen, Jamd White, G. F(1980) Natural Hazards: A cross cultural Perspective in Altman etal (eds) Human Behavisr and Environment. PP 279.-318.
- Swearingen, W.D: Drought Hazards in Morocco, Geogr Review, Vol 82, No. 4 Oct 1992.
- White, L.D. etal (1984) Environmental systems An Introductory Text London.

Wilcock, D. 1988 Physical Geogrophy, London.

| 1994 / 0777           | رقم الإيداع                  |
|-----------------------|------------------------------|
| 977 - 10 - 1116 - 2 - | I. S. B. N<br>الترقيم الدولي |



# مها المهتاب

شهدت فترة التسعينيات من هذا القرن ميلاد علم جديد، هو علم الأخطار والكوارث الطبيعية، وقد غدا علما راسخا له مؤتمراته الدولية والإقليمية ودورياته العلمية، ونظرياته ونماذجه، ومفاهيمه ومصطلحاته. وبدأ الاهتمام به يتضح في أقسام الجغرافيا وعلوم الأرض والعلوم الاجتماعية الأخرى إلى جانب علم. السياسة.

وهذا الكتاب يتناول الكوارث الطبيعية في الفكر الجغرافي الحديث حتى وقتنا الحاضر، في محاولة لشرح المفاهيم الأساسية الخاصة بالكوارث الطبيعية، شم يتناول بالتحليل الأخطار والكوارث الجيولوچية من زلازل وبراكين وأساليب التعامل البشري معها، كما خصص فصلا للأخطار والكوارث الجوية والمائية من عواصف وسيول وفيضانات وجفاف وجليد، إلى ما يتبع ذلك من أخطار يتعرض لها سطح الأرض من تدهور خصائص التربة والتصحر والانهيارات الأرضية، والهبوط السطحي للأرض وتدهور وإفساد البيئة الساحلية.